







### المشروع القومي للترجمة

## المسرح والتجريب

## ما بين النظرية والتطبيق

تأليف: د. باربرا لاسوتسكا ـ بشونياك

تقديم وترجمة: أ.د. هناء عبد الفتاح

مراجعة: دوروتا متولى

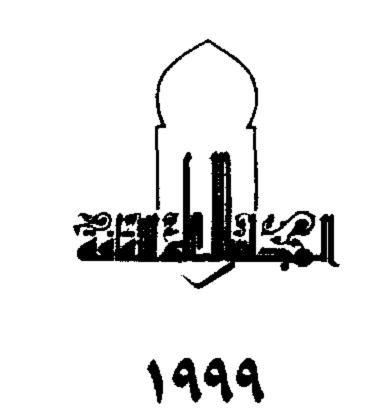

المسرح والتجريب ما بين النظرية والتطبيق



### المحتوى

| الصفحة   | الموضوع                                             |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Y        | المؤلفة في سطور                                     |
| <b>A</b> | على سبيل التقديم                                    |
| 11       | القصل الأول: أصول التجريب                           |
| ٤٣       | الفصل الثاني: الفلكلور كمصدر التجريب                |
|          | الفصل الثالث: الممثل: مجرب أساسى في المسرح التجريبي |
| ٥٧       | المعاصر                                             |
|          | القصل الرابع: المخرج والسينوغراف: مبدعا التجريب في  |
| ٨٩       | المسرح المعاصر                                      |
| ۱۲۳      | الهوامش                                             |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### أولاً: المؤلفة في سطور باربرا لاسوتسكا - بشونياك Barbara Lasocka-Pszoniak

- \* أستاذ مادة تاريخ المسرح •
- \* أستاذ مادة النقد بأكاديمية المسرح في وارسو/بولندا •
- \* أصدرت ما لا بقل عن عشرات الدراسات والكتب النقدية حول تاريخ المسرح وفنونه ، يدور معظمها حول المسرح الكلاسيكي، وظاهرة المسرح المعملي والتجريبي في بولندا والعالم ،
- \* زارت مصر بناء على دعوتها للاشتراك فى المهرجان الدولى للمسرح التجريبي كعضو في لجنة التحكيم الدولية عن عام ١٩٩٣ ٠
- \*شاركت في الندوة الرئيسية للمهرجان الدولي عام ١٩٩٤؛ وألقت عدة محاضرات عن المسرح التجريبي،

\* \* \* \* \*

### ثانيا: على سبيل التقديم:

تعود أصول مصطلح "تجريب "إلى الكلمة اللاتينية - Experimentum وتعنى "البروفة" أو المحاولة ، ومن المؤكد أن هذا المصطلح لم يكن له ثمة علاقة بالمسرح فى زمن روما القديمة ، ولا يعنى هذا أن الرومان لم يبحثوا عن صيغ أدبية ومسرحية جديدة ، أو لم يبتكروا طرقا إبداعية متتوعة ؛ فرضتها طرائق الخياة العامة والفردية ،

ثمة تساؤلات متباينة ؛ تبحث عن إجابات وردود جوهرية حول اطروحات "التجريب": جوهره - طبيعته - وحول الأعمال المسرحية التجريبية ، ورغم ذلك علينا - بداية - أن نستوضح تلك الشكوك المتعلقة بمصطلح "التجريب " ذاته ، وأساليب تتاوله ، وهذا ما تحاول المؤلفة في الفصل الأول من هذا الكتاب أن تقدم لنا إجابات عن هذه التساؤلات من خلال دراستها العلمية حول "أصول التجريب "،

### أسئلة المسرح التجريبي

التساؤلات حول موضوع "التجريب "كثيرة وملحة:

- \* فما علاقة "التجريب Experimentation " في مفهومه بالطليعية " avantgarde " ?" avantgarde
- \* أيمكن أن يكون ما يُطلق عليه "ابتكار " هـ و إبـ داع وتجديـ د يدخل في أطر التجريب ؟
- \* أتمثل مختلف أشكال التغير مشاركة إبداعية في تطوير مسرحنا المعاصر؟
- \* أيلمس " التجريب " في معظم تجاربه مُفردة واحدة من مفردات العرض المسرحى، أم لابد أنه يحوى مفردات أخرى تقام عليها عمليات التجريب الفنية ؟ •
- \* أيكون الأساس الجوهرى لإبداع مسرح تجريبى هو الصياغة الجديدة أو الشكل الجديد فى الدراما، باعتبارهما قاعدة لها أهميتها الكبيرة فى خلق العمل المسرحى ؟ •

- \* أتكون طبيعة التجريب طبيعة متغيرة أحادية غير متكررة ؟ •
- \* ما جوهر تلك الأرض التي يقام فوقها التجريب في معظمه ؟ •
- \* آلا يمكن أن يكون نبتا اخضر عوده بعد أن زرعته تجارب الهواة والتظاهرات المسرحية خارج "مسرح العلبة "؟
- \* أيكون " التجريب " في معظمه بهذا المنطق واقعًا فنيا خارجا عن المسرح المحترف أو الأكاديمي ؟ ·
- \* أبمقدور ذلك المبدع الذي تحيا إبداعاته في تطوير مستمر الأساليبه -أن يستغل هذا "الزخم "السناتج عن تلك النخبيرة المسرحية المتسمة بطبيعتها التجريبية ؟ •
- \* ثم .. ألا يدفعنا هذا عند الرجوع إلى هذه النخيرة واستغلالها وفقا لحاجتنا إليها إلى القول بأن المسرح يحمل فى تكوينه ومسوغاته خصائص التجريب، أو يتضمن إبداعا للجديد المستحدث؛ أو يخلق مسرحا تجريبيا خالصا ؟ •
- \* أيكون التجريب في نهاية الأمر الحاوى داخله خصائصه الفنية المتفردة ؛ واقفا بالمرصاد ضد الأحداث الحياتية العارضة ؛ والصيغ المستهلكة المستخدمة في عالم المسرح ، لتحل محلها صيغ جديدة ، تكون في مجملها أعمالا فنية مبتكرة ، تبتكر بدورها مسرحا طليعيا ؟ ، وإلى متى ستحيا " الطليعية "؟ وما تلك الأطر التي تحسم قضية أن يكون هذا العمل الفني " طليعيا " أو لا يكون ؟ ،

### وبعد..

ألا تختفي وراء هذه التساؤلات رسالة تدفع المسرح - بدوره - إلى أن يضع لنفسه هدفا يحققه للمتفرجين ، وهي رسالة تقف مبدئيا - وربما قبل كل شئ - عند الطبقة الأدبية للعمل المسرحي في جوهره ، وهل يمكن لهذه الطبقة - كذلك - أن تتخلق عبر الصياغة المسرحية برمتها لعالم من الأحداث المسرحية ، الفضاءات ، ومختلف أشكال الديكورات ، والصوتيات ، والإضاءات ؛ لتصاغ بالتالي في معان وصيغ مسرحية استعارية جديدة ؟! ،

كثيرة هذه التساؤلات التي تطرحها المؤلفة في كتابها ؛ ويمكن لها أن تضاعفها ومعها تزداد شكوكنا وينقصنا اليقين ! ولكن من المتعارف عليه أن جميع أشكال التطور في "الرؤية الفنية الإبداعية "، بل عند نشوء أية نظرية متماسكة تتشكل جميعها بفضل طرح الأسئلة المتباينة ،

وكى تقترح الكاتبة والناقدة البولندية إجابات بعينها يكمن داخلها اقتناعها بما تطرحه، وإقناعها بما تعرضه، كان لابد لهذه الإجابات أن

تتسم خصائصها بشمولية الطرح وخصوصية المعسروض. لذلك تعود المؤلفة في أطروحتها إلى العديد من الأمثلة، الموسومة بطبيعتها الكاشفة عن البتكارات " دراماتية " و " مسرحية " في فصول كتابسها الأربعة: ففي الفصل الثاني من كتابها بعنوان " الفلكلور كمصدر للتجريب في المسرح "، تتناول قضية التراث الشعبي ودوره في تشكيل الهوية القومية للشعوب من جانب، ومن الجانب الآخر تستناوله باعتباره معينا لا ينضب من المنابع التي تعود " بالتجريب " إلى أرض الواقع وتذهب به إلى سماء الخلود.

وفى الفصول الأولى والثالثة والرابعة (أصول التجريب - الممثل: مُجرّب جوهري فى المسرح المعاصر - المخرج والسينوغراف: مُبدعا التجريب فى المسرح المعاصر) تتناول قضية "التجريب "عبر ابتكارات مبدعيه الاكتشافية. وتغطى فى هذه الفصول عددا من القرون تستُسكّل من خلالها الفن المسرحى فى ماضيه، وحاضرة التجريبي المعاصر.

إن كثرة الأمثلة ستكون معظمها في هذا الكتاب منتقاة من تجريب هو جزء لا يتجزأ من الثقافة المسرحية البولندية والأوروبية، ذلك لأنه فوق هذه الأرض تتمكن المؤلفة من سرعة التحرك بشكل آمن لا تشوبه المزالق يصل بها إلى بر الأمان، لتصيغ أطروحتها صياغة تتسم بقوة الحجة؛ ووعي التفسير.

### د ، هاء عبد الفتاح

# الفصل الأول المجريب المجيد المعيد الم

.

-

•

-

.

.

.

•

•



إن ما يعد اكتشافا لميداني الدراما و المسرح، كان مرتبطا - بلاريب - بما قام به إيسخولوس (۱) عندما اكتشف ممثله الثاني، وكذلك بما قام به سوفوكليس (۲) من اكتشاف ممثله الثالث، ومن هنا نشات أغاني يلفها الحوار والعالم المسرحي للتراجيديا والكوميديا، يقتحمها "البروتاجونيست (۲) - protagonist " في مكان أكثر أمنا ، ليدفع ببداية ظهور الممثلين الذين يمثلون في حواراتهم أكثر الأشكال تركيبا لماهية الإنسان في مواجهته الآلهة ، والأساطير، والأقدار ، والدولة ، والماضي ، والأوامر والنواهي الدينية ،

"والتجريب" - في هذه الحالة - يقلل من ظاهرة "ألا يقين" ؛ وإنني - عن قصد - استخدم هذه الكلمة التي منعت المسرح من بلوغ ذري سمائه - حيث كانت هذه السماء مجرد "ساتر" يحجب رؤية ديمومة ضوء الشمس الطبيعي ، مما حجب بدوره عنا نور المعرفة والتنوير ، ليحل الليل بظلامه الدامس ، ويحرم البشرية من ذلك الوجود المشترك بين الطبيعة والفضاء اللذين تسبح فيهما المسارح المفتوحة ، أو تدفنها في مبان محكوم عليها بفضاء اصطناعي ، وضوء صناعي ، فمسرح عصر النهضة - وهو الذي نعني به ما حدث - قد قرب خسبة المسرح من اللوحة التي تتعامل مع المنظور ، ولكنه لم يضع حدودا وظيفتها تغيرات الديكورات بشكل تدريجي ،

"التجريب" - علي مستوي النقاش حوله وبشكل لا يتفق حول تفسيره الكثيرون - قد حدث عندما لفظ "تالما (٤) - Talma "الزي الباروكي ، ووضع بديلا عنه "رداء" واسعا ، وعلى النقيض مما هو معروف ، كانت البدايات الأولى للثورة في عالم "التجريب" في لندن ، ثم باريس ، عندما استخدم "الغاز" بحوامل المصابيح في الإضاءة المنتظمة ، وكان ذلك اكتشافا هاما له أثاره التي ترتب عنها كثير من النتائج لصالح المسرح على وجه العموم ؛ وليس فقط لفائدة العروض المسرحية أو الأعمال الدرامية على وجه الخصوص ، واستخدمت البانوراما" باعتبارها عنصرا "سينوغرافيا"؛ وعثر على ما

يطلق عليه حديثا "بالسفايت المعلقة "(٥) من حيث هي عنصر رئيسي، قد وسع من مدارك التجريب المسرحي ومجالاته و فالإخراج الرومانتيكي كان نتيجة طبيعية لكثير من التجارب المسرحية، التي كانت - في معظمها - ذات طبيعة تقنية و

إن كل ما ذكرناه - آنفا - يعد اكتشافا أو حدثا إبداعيا مهما ويمكن لنا أن نحصي عددا آخر من المخترعات والمكتشفات تحمل في معطياتها سمة "التجريب" ؛ فقد ظهر هذا المصطلح - بداية - ملتصقا التصاقا واضحا بالعلوم الإنسانية ؛ شم انتشر على الفور داخل بنية الفنون ونسيجها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وارتبط التجريب - بهذا المفهوم - بالتطور السريع ، والديناميكي للعلوم الطبيعية ؛ فاساليب البحث والنظرة العلمية للاكتشاف والوجود قد انتقات من منطقة الحري من الحدث والإنتاج الإنساني دون معارضة كبيرة . يلخص جوستاف لانسون - Gustave Lanson في كتابه المعروف المعنون : (Mela méthode dans les sciences) الصادر عام ١٩١١ تيار القرن التاسع عشر فيما يلى :

[...] "إن التطور الخلاق لعلوم الطبيعة كان نتيجة منطقية للمحاولات التي قام بها العلماء بنظرياتهم المتعاقبة حلال القرن التاسع عشر - طرح أساليب علمية جديدة استخدموها في بحوتهم حول تاريخ الأدب ، وقد لوحظ ، وتوقع ، أن هذه الأساليب ستمنحنا تعريفا علميا خالصالعلوم والفنون ، وأنها سوف تلغي إلغاء شاملا ما يخص الان الاتطباعات الاعتباطية أو الاستبدادية في الذوق العام والأحكام الدوجماتية ، " (...) إن النشاط الإنساني - سواء كان ممارسوه من المبدعين أو منظري الفن - لم يتخط لحسن الحظ ، حدود الأمال العريضة التي كانت البشرية تتوقعها من الأسلوب العلمي "التجريبي" للعلوم الطبيعية / الطبية ومنهجها ؛ لكن القرن التاسع عشر لم يشجع مفهوم الطبية ومنهجها ؛ لكن القرن التاسع عشر لم يشجع مفهوم "الأضداد" ، ولم يشجع أي تناقضات! لقد اعتبر التجريب دواء لكل تقدم علمي ، نظريا كان أم تطبيقيا".

إن الأسلوب العلمي التجريبي قد تضمن - إذن - صحة الفرضيات التى قام بوضعها وصياغتها أميل زولا في بياناته المعلنة داخل روايته الذائعة " Le Roman experimental " - حيث أكد أن " الأسلوب التجريبي " في الفن يقترب من " الإبداع العلمي " ، ويسمح بتقديم أحكام

وتقييمات موضوعية ، وقبل كل شئ يتسبب في بعث الرابطة التي انقطعت منذ أمد بعيد ما بين الفن والطبيعة ، وهناك امتداد لفرضيات زولا ، نجده في ألمانيا عند منظر الأدب والكاتب الروائي: فيلهيلم بيلشي - Wilhelm Bulsche الذي نادى بأن تكون ثمة رابطة وثيقة ما بين الفن والعلوم الطبيعية:

[...] "إن كل إبداع شعرى يحاول أن يخرج عن حدود إمكانات الظواهر الطبيعية ، ويسلك سلوكا منطقيا ، رابطا قضيه الأحداث العارضة بمبدأ التطور، لا يكون منطقه من وجهة النظر العلمية ـ شيئا أخر سوي تجريب عادي مطروح في المخيلة الإبداعية ، تجريب بالمعنى الحرفي ، وبالمعنى العملى لهذا المصطلح ، فالشعر ـ إذن ـ وكذلك الموسيقي ليسا شيئين أخريين سوي مناشدة واستنفار لظاهرتين مستقطعتين من الطبيعة "،

التجريب - إذن - هو إنجاز مهم للفلاسفة الوضعيين (1) في القرن التاسع عشر ، وإنجاز مهم لكبريائهم العلمى ، لقد عبر "بيلشي" عن قبولهم فكرة المفهوم العلمى للفن ، ذلك المفهوم الذي بفضله ، ارتفع فيه الفن إلى مرتبة العلم ، وكان كذلك تعبيرا عن التيقن من ضرورة التقدم الحضاري للعلوم والثقافة معا بشكل متزامن ، بحيث لا ينفصل أحدهما عن الأخر أبدا ، ويتبع ذلك نشاط تطبيقي المبدعين المسرحيين ؛ وكذلك تحليلات المنظرين ودراساتهم ، التي لم تكن قادرة آنذاك أن تحتوي ضرورات التجريب ، إن أولئك المجربين الذين لديهم شكوكهم فيما يجربونه ، لم يملكوا الوعي بطبيعة الحداثة والتجديد اللذين أتوا بهما ، ولم يؤمنوا إيمانا قاطعا بالأهمية الكبرى للمكانة التي وصلت الإيها مكتشفاتهم ؛ ولا بإمكانية المجديدة قد لحقه تعديل أو طرأ عليه لذلك فإن شيوع الصيغ الفنية الجديدة قد لحقه تعديل أو طرأ عليه يسمحان باكتشاف الأصيل من الزائف الذي لا يصلب عودة للوصول إلى مرتبة " الجديد " ،

### التجريب المسرحي والمسرح

استخدم مصطلح "التجريب" فيما يخص المسرح، قد أستخدم للمرة الأولى في عام ١٨٩٤ وصفت جريدة: (Moniteur Universel) في الخامس من شهر مارس من العام نفسه "المسرح الحر الخطوان (٢)

Libre Antoine بانه مسرح يرمى في المستقبل "إلى أن يكون مسرحا تجريبيا:

"[...] ومن جهة النظر الأسلوبية العمية ، فأللتجريب العلمي - يكتب المنظر البولندى : ستانيسواف فويتشيتسكى - Stanislaw Wójcicki وهو واحد من رواد أسلوب البحث العلمى المنشغلين بالعلوم الطبيعية - إنما هو - تحديدا - أسلوب استقرائي ؛ أسلوب يعتمد علي ملاحظة الحقائق ، إنه التجريب المفسر لمعلومات ممنوحة علي أساس افتراضي ؛ لكي يستخرج من هذه الافتراضات نتائج حول حقائق أخرى "

فالمفهوم الأكثر شمولية لمصطلح "التجريب" - إذن - هو "الجديد" الذي نعرفه باعتباره ابتكارا لقيم جديدة، تنشأ ننيجة لدراستها وانتقائها ؛ بل وإحلال حلول جديدة قد اختبرت من قبل بفضل التجريب ، إن حركة "الجديد" تتضمن كذلك مرحلتين يجب أن يضعهما المبتكر أو المجرب في اعتباره:

- أ. إبداع مفهوم تنظيري، أي وضع الافتراضات، وتأكيد صحتها بمساعدة التجريب الذي يستخدم حلولا جديدة. وفي هذا المقام يمثل "التجريب" بالإضافة إلى نتائجه، قاعدة جو هرية من قواعد الإبداع الجديد،
- ب النتقل في أرجاء الإبداع فوق أرض المسرح ، ليمكن للمبدع أن يواجه بدرجة ما مشاكل فنية نمطية غير ضئيلة ، ومصاعب تقليدية لا حصر لها ، على الرغم من أن هذا "التجريب" بهذا المعنى يقترب في العديد من تجاربه من التجارب التي تطبق في حقل العلوم ولذلك يبقى السؤال مطروحا:

ما الذي يمكن اعتباره في المسرح "تجريبا" ?. أهو نشاط المخرج المشكل لمفردات العرض المسرحي فوق خشبة المسرح، ذلك النشاط الذي يستصف "بالتفكسير التجريبي "، ويقترح علينا شكلا جديدا للعرض المسرحي ?! أم أن ما يطلق عليه "تجريب" من الأفضل اعتباره بمثابة محاولة أو "بروفة" في المسرح، لم تزل بعد تجريبا خالصا يفوق الصياغة المقترحة للعرض المسرحي، دون اشتراك النظار، في مشاهدة " ما يجرب" عليه وتقييمه ؟ ، وقد يكون التجريب الحقيقي الذي يعد مادة

جاهزة قابلة للتشكيل، شيئا يتسم بالابتكار الجدى فى العروض المسرحية، التى سيشترك فيها فيما بعد المتفرجون ؛ كى تصبح وثيقة مسرحية حقيقية ،

فى ظنى أن "التجريب" نظريا كان أم تطبيقا ، عليه أن يتخلق فى كل منطقة من مناطق الحياة المسرحية ، كذلك يمكن أن بتلاشى من منطقة ليذوب فى منطقة أخرى ، باعتباره "نموذجا / موديلا" أو إلهاما للإبداع والابتكار ، أو أن يستنفذ نفسه فى دائرة من دوائر الإبداع ، ليعبر إلى دائرة إبداعية أخرى ، وقد يكون الخلاف فقط حول المغزى الاستهلالي "للتجريب" ؛ وكيفيته الفنية ؛ دون المساس بمبدأ التغيير والتشكيل الجديدين للعرض المسرحى ، من حيث هو إبداع فنى متجدد ،

إن حركة الإصلاح المسرحي الكبرى التي أبدعت أجيالا عديدة من المنظرين والمطبقين المسرحيين تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا في الأطروحة، والفكرة، والمنهج، والأعراف، والصيغ الخاصة بالتجريب، وهذه الصيغ بمثابة استمرار لكل إلهامات مجربيها اللذين تواصلت مناهجهم وأساليبهم، ولا يزال الدور الجوهري للتعريف بهذه الصيغ هو الدور الذي لعبه الفكر المسرحي الموثق في (مانيفستات وتظاهرات) مسرحية، وفي برامج مسرحية، وأحلام دائمة لمبتكري "التجريب" حول مستقبل المسرح، وهي أحلام دائمة لمبتكري "التجريب" حول مستقبل المسرح، وهي أحلام مواجهة، دائما، بتفكير إتباعي مكرور:

"[...] إن كتابى هذا هو فقط مجرد حلم ـ يستطرد إدوارد جوردون كريج (^) في كتابه حول (فن المسرح) ـ أهو أمر جدير بالذكر أن يقوم البعض بهذا القدر من الضوضاء ، للوقوف بالمرصاد ضد شخص يخطو خطوة تالية نحو الطريق المؤدي لتحقيق ولو جزء ضئيل من حلمه ؟! "

أجل؛ إن هذا الحلم هو حصيلة إما لأفكار أو لتصميمات عدد من التجارب المسرحية ، وفى نهاية الأمر فإن الغالبية العظمي من أصحاب الفكر التجريبي المسرحي ومبدعيه ، كانوا - وهذا واضح - ممارسين مسرحيين ؛ تباينوا فيما بينهم في مجال الإنجاز ومساره ، وكذلك في نسبة موافقة المجتمع لتجريبهم ، فعلي سبيل المثال ، كان كريب يحترف مهنة التمثيل والإخراج ؛ ثم تراجع بعد مرور السنوات عن الإبداع المسرحي لحساب الأطروحات النظرية ، المدونة في كتبه ، بل

رفض التجريب القائم على هذه الأطروحات في صيغ وأشكال خالصة بحتة • وعندما زار جاك كوبوه (٩) في فلورنسيا مسرح كريج الذي صمم له خصيصا، وكان يسمي: "آرينا جولدوني - Arena Goldoni" وشاهده فراغا، حيث خشبة المسرح غير مستخدمة على الإطلاق، سأل كوبوه المفكر المسرحي الكبير: "ما الذي ستقدمه هنا ياسيدي؛ وما الذي تعده الآن ؟! " • عندنذ أجابه كريج بهدوء: " لا أحاول تقديم شئ، إننى هنا فقط جئت لأتأمل! " • وأحيانا يكون هذا النوع من التأمل تجريبا لذاته ؛ فمن المؤكد أن هذا التأمل يوحى ويلهم ، بل إن هذا التجريب قد أعده كريج وهياه ليبدع نظريته ذائعة الصيت من منطقها النظري • إن فكرة كريج "السوير/ماريونيت "(١٠)، وكذلك ارتفاع مكانة "الحركة"، باعتبارهما مصدرين للمسرح وجوهرين لإطاره، قد شكل الأساس النظري للكثير من التجارب المسرحية التطبيقية • أثارت فكرة "السوبر/ماريونيت" في ذلك الوقت ، كثيرا اهتمام المخرجين المسرحيين، وألهمت الكثيرين من المبدعين. ويكفي أن نذكر - على سبيل المثل - بيتر شومان Peter Schuman ومسرحه (الخبز والدمي ) (١١)، وعلينا أن لا ننسي تلك المظاهرات المعادية لهذا النوع من التجريب، وتلك الكراهية الشديدة التى واجهتها حركة التجريب المسرحي برمتها ؛ بداية من ذلك الهجوم القاسى ضد كريج وفكرته "السوبر/ ماريونيت " - خاصة عندما طالب بإبعاد الممثل، واستبداله بدمية، التوت سحنتها غضبا في مواجهة تلك المظاهرات المعادية ، وقد أدي ذلك ، بعد سنوات ، إلى اضطرار كريج أن يمنح "دميته" مسمى جديدا، وتعريفا آخر؛ حيث أرغم على أن يقبل قدرا من التسوية والنتازل • "فالسوبر/ماريونيت" فيما قال كريج فيما بعد: " هو ممثل زائد شعلة ناقص أنانية "، إن هذه الصيغة استبدل بها كريج صيغة أخرى ليست بجديدة ، لكنها كانت تبدو لنا - دوما - هادفة ،وقد أفاد منها الكثير من الفنانين والمخرجين في المسرح بمختلف بقاع

أما أنتونين أرتو (١٦) - Antonin Artaud وهو أكثر المخرجين في زمنه، المثيرين خلافا حول مسرحهم، في محاولته الوصول إلى "مسرح القسوة" الذي ابتدعه، وبعد أنكساره بسبب شعوره بالإحباط، لعدم فهم أفكاره الإصلاحية - يعود إلى البحث عن مصادر مسرحه، وبسبب ثراء تجريبه واعتماده على خبرته المسرحية الطويلة، استطاع أن يبدع نظريته الذاتية حول "التجريب"، بدت هذه النظرية - كما يؤكد الباحثون الفرنسيون والبولنديون المفسرون لظاهره أرتبو - مسرحا

وصل فى تصميمه وابتكاره إلى أبعد حدود التجريب الذى يرهص بالمسرح الجديد ، وقد حاول هؤلاء الباحثون ؛ بوعي متفاوت الدرجات ، فك طلاسم فكرة إبداع أرتو البحثي ومؤشراته الإصلاحية ، تمثلت هذه المحاولات عند كل من بيتر بروك (١٣) - Peter Brook ويوجينيو باربا (١٤) - Eugenio Barba ويبجي جروتوفسكي (١٤) - Grotowski

### التجريب والممثل

ثمة كتب ومخطوطات سعي أصحابها إلى تعريف أسلوب عمل الممثل مع نفسه ، ومع دوره ، كانت هذه الكتب وتلك المخطوطات تمثل - عند صدورها - ثورة وإنجازا فنيسين هائلين ، وقد دارت موضوعات هذه الكتب والمخطوطات حول التمثيل والإخراج ، وأهمها على الإطلاق ما يرتبط بمنهج واحد من أعظم المسرحيين المجربين في المسرح المعاصر ، وهو المصلح المسرحي الروسي: ق. س. ستانيسلافسكي - K.S.Stanisùawski ،

بالقدر نفسه من الأهمية في علاقة التجريب بالممثل، يقدم كل من إرفين بيسكاتور (١٦)، و بيرتولت بريخت (١٧)، نظريتيهما وتمثل هوامش النسخ الإخراجية لتايروف (١٨)، وفاختانجوف (١٩) ومذكراتهما جزءا لا يتجـزأ من التجريب المعاصر • فداخل هذه الكتابات أفكـار تجريبية تختلف فيما بينها في درجة الابتكار، والجدة، والتصوير؟ والتنوير، ودرجة نفعها • فبعضها هو تعبير واضح عن "الارغبة" أو الصرخة أو التمرد في مواجهة واقع خشبة المسرح وتطبيقاته، أكمثر من كونها مجرد تعريفات وأنساق لفعل التجريب وحدوثه : حيث لفظ المسرح من المسرح، والممثل من العرض المسرحي، وتخطص المسرح نهائيا من الماكياج والأزياء - كما يرى فاختانجوف • إن بحوث فاختانجوف البنيوية لم تكن مجرد توهج، أو مؤشر يرينا "كيف نهدم بداية لنشيد البقاء فيما بعد " ؟! ، بل كانت رغبة خالصة في بناء أساس متين للمسرح المعاصر • ونشير هنا بالكاد إلى بعض التظاهرات التى نكتشف أنها ستتباين وتختلف فى مدى تجريبها ونضجها الفنى من عدمه • وعلينا بكل ما نملك من قناعة ويقين الاعتراف بها جميعا، باعتبارها سندا قويا وجوهرا متينا يشير إلى ظاهرة التجريب المسرحى، في أفضل صوره خلال القرن العشرين •

لقد قام المجربون المسرحيون في هذه المرحلة التاريخية - بحماس بالغ - باول خطوة هامة من خطوات التجديد: إبداع المفهوم النظري، وخلق الافتراض أن فن المسرح وخلق الافتراض أن فن المسرح يختلف عن العلوم المتطورة، وعلى النظرية أن تتواصل والتطبيق الذي يتخلق منها في بعض الأحيان، وأحيانا أخرى يتطلب الأمر تواصلا للتدخل الفورى في مرحلة الإبداع، ولا نقل أهمية تلك المرحلة عن تلك الخطوة التي يتم فيها التحقق والنثبت من المفهوم النظرى التجريبي كذلك؛ إذ تمثل هذه الخطوة أساسا لحدث التجديد المسرحي،

وبدرجة من الوعى النقدى والتاريخي، نرى أن هذه الحقيقة تؤكدها الكثير من النطبيقات، فجوهر المسرح التجريبي ينبغي أن توكده المعمليته الكما يرى بعض المبدعين. وبوعي كامل، أطلق المصلح المسرحي البولندى ييجي جروتوفسكى على مسرحه المعملا البه وعندما أحدث إنجازا عالميا كبيرا ؛ فإن جروتوفسكي يتوقف تماما عن تطبيقاته فوق خشبة المسرح التى أثارت تغيرات هامة فى المسرح العالمى، ووضعت تطبيقات المسرح في حاجز ذى قضبان متوازية بالمعنى الحرفي لهذا التوصيف، لقد أبدع جروتوفسكي بمدينة فروتسواف البولندية ما أطلق عليه " بجماعة البحث "، فما الذى أراد جروتوفسكي الوصول إليه؟، أراد التوغل داخل منابع المسرح ومصادره الأولى ؛ والتوصل إلى ذلك الإنسان الحقيقي المنغرس حتى ومصادره الأولى ؛ والتوصل إلى ذلك الإنسان الذي لا يتقنع بالكذب، الذي يغدو مبدعا جديدا للواقع / الحياتي:

"[....] باسم أى شئ اخترق جروتوفسكى - إذن - ما هو خارج عن المسرح ؟ يمكننا أن نتعامل مع هذا الإبداع باعتباره إبداعا يتجزأ فيه المسرح إلى ممثل ومتفرج منفصلين - يؤكد جروتوفسكى - أو إنه على مستوى الحكاية أو السرد القصصى ، مسرح لا يرمي الوصول إلى تشييد نسق من الإشارات الفنية ".

إنه قبل كل شئ مسرح علينا أن نعامله باعتباره إبداعا، لا يتجه نحو تقديم عروض مسرحية بعينها ولهذا، فهو تجريب متتال في سلسلة من التجارب التي ينبغي لها أن تكون بطبيعتها، وبالضرورة، ظاهرة "للمسرح البديل - Alternative Theatre"، أو لحالات التمسرح التي تبدو تظاهرات مسرحية تتسم بسمة ديالكتيكية فنية:

"[....] فما الذي يستند إليه - إذن - تجريب كهذا ؟! لقد تساءل هولاء الذين أبدعوه ، ثم تساءل فيما بعد عن أولئك الذين لاحظوا وجوده ؟! • ففي منفي مشترك ، وفي مكان منعزل عن العالم الخارجي ؛ نكتشف تشييد لقاء منفرد بين البشر ، انعقدت لقاءات بيننا - يستطرد أحد النقاد المسرحيين - لم تكن مجرد عروض مسرحية ، لانها لم تحو داخلها عناصر مسرحية ، كتلك التي يطلق عليها "عقدة " أو "حدث مسرحي " ، ولم تكن هذه اللقاءات مادة للرؤية أو المشاهدة تتفرج عليها النظارة ، لائه لم يوجد بالفعل شي من قبيل هذا • إنها مجرد لحظات شيقة ، لحظات من التجريب البديع للغاية " •

هكذا كتب النقاد والمؤرخون المسرحيون عن جروتوفسكى وبحوثه المسرحية ولقد كانت أعماله مجرد تجريب مسرحى ويحمل في مسرحته منبعه ومصدره الذاتي وإن هذا النشاط المسرحي الابتكارى كان في واقع الأمر عملا ذاتيا ويحمل داخل إبداعه سمة فعل الحياة ولا يقلل هذا التفسير في الوقت نفسه من قيمة جروتوفسكي الفنية ومرتبته التجريبية وعندما غادر المسرح بوصفه مؤسسة وليقتحم الواقع بكل ما فيه ومحاولا تحقيق مسلمات فلسفية محبوكة وفنلاحظ أن التجريب المسرحي لدية - في هذه المرحلة التالية - يحوي داخله حدودا ويتم اختراقها فوق أرض مسرحية غير معروفة وأرض مجهولة تبحث لها عن مكتشف و

### التجريب الطليعي ومعمليته

من اكثر المواقف التى يتبناها الفنانون التجريبيون - وتعد سمة رئيسية لهم - الإيمان الصلب الذى لايلين بإمكانية بناء الواقع وتشييده في مواجهة قضية الفن ، وتماثل الفنان مع القوة الخلاقة للنسق الجديد والعلاقات الجديدة ، وكانت الآثار المترتبة عن ذلك سعي المجرب نحو استحضار الفن والحياة معا ، وإذابة الحدود فيما بينهما ، بل حتى احتواء الواقع باعتباره مادة خلاقة للفن في مقابل المسرح ، باعتباره - بالضرورة - مرجعا رنانا لبرنامجه الذاتي ، وليس مكانا راميا لوقوع الأحداث المسرحية ذات المعيار الفني الخالص ، لقد اخترق "الداديون الأوائل خشبة المسرح في زيورخ عام (١٩١٦) ، كان منهم: تريستان تزارا - Tristan Tzara وهوجو بال المولك أوبو ) عام ١٨٩٦ ، ولمروا بهذا العرض معاقل المسرح النمطي التقليدي ، وقاموا بتعريته ودمروا بهذا العرض معاقل المسرح النمطي التقليدي ، وقاموا بتعريته

من كل ماكان ينطوي عليه من مفارقات تاريخية ، ليبدعوا بدايات نسیج جدید، لعروض مسرحیة تنغرس - قبل كل شئ - في طراز ونموذج جديدين للعلاقة الجوهرية بين المبدع/المتفرج، والمبدع/ الفنان، الذي يقدم واقعا خارجا عن حدود المسرح من حيث هو مؤسسة رسمية ، إن هذا التغير الحيوي للموقف الجديد للمتفرج كان كذلك أساسا وشعارا لتظاهرات المستقبليين: وعلى رأسهم توماسو مارينيتي - Tommaso Marinette عام ١٩١٥، حيث استجاب هولاء المبدعون الستغلال كل وسائط التعبير المسرحي الجديدة فوق خشبة المسرح • إن طليعية التجريب المسرحى ظهرت آنذاك عندما تشكلت بشكل رئيسي لتطالب بتغيير الواقع المسرخي: أدولف أبيا (٢٠) ١٨٨٩، جورج فوخس (۲۱) ۱۹۰۶ ، إدوارد جوردون كريج (۲۲) ، جاك كوبوه (۲۲٪ ، واستمر تأثير هؤلاء المصلحين المسرحيين حتى الثلاثينات من القرن العشرين • ويصعب أن نحدد الحدود الواقعة بين ما يقع تحت مسمي " الطليعية " وذلك الذي يندرج تحت عباءة حركة الإصلاح المسرحي الكبرى • ثمة تقارب وتباعد ، في الوقت نفسه ، يشهدان على قرابة المساعي والأهداف بين الحركتين، فيمكن لنا أن نعثر - على سبيل المثال - على صدى لفكرة "السوبر/ماريونيت/كريج" في مطالب الطليعيين الأوائل، لكننا نعثر كذلك على تناقض يبدو واضحا في سعى المصلحين الأوائل إلى التغيير الكامل للمسرح القائم • وفي ذات الوقت، نجد لفظ الطليعيين له وتجاهلهم إياه ، علينا - إذن - أن نحدد شيئا جوهريا، وهو أن الموقف الرافض لمبدعي المسرح الطليعي، يتأكد واضحا في الوقوف الواعي على هامش الحياة المسرحية الرسمية، والرامى إلى خلق مساحة وبعد واضحين، يبتعدان بمسرحهم عن "ربرتوار" المسرح بوصفه مؤسسة، وكذلك - وربما يكون هذا هو الأهم - الانتقطاع التام عن الميراث المسرحي الذي شعر المصلحون المسرحيون أنهم منتمون إليه في إعادة "مسرحة المسرح"، وفي العودة إلى مسرح شكسبير بالعصر إلإليزابيثي، وفي الكوميديا المرتجلة الشعبية، والكوميديا دى لارتى - Comedie dell'Arte . وظهرت علاقتهم بالتراث المسرحي الإنساني واضحة تماما في بحث المصلحين المسرحيين الدعوب عن وسائل جديدة تقربهم من الطليعيين في التعبير الفنى، واحتواء المسرح مناطق حياتية لم تــــلاحظ من قــبل، ولم تكتشف بعد !! • وقد نتجت هذه الحاجة من الفهم البومي لمفهوم " الطليعة " القائم على معرفية جديدة ووعي حاضر بالطبيعة الفنية

"[...] لقد تسبب عن هذا ، أن الوسائط المسرحية ، ووسائلها أو صورها ، وهيئتها ، قد أعدت طليعية تذبل وتموت وتفقد طليعيتها عبر استخدامها "القبيح" لوظيفة مماثلة مقلدة لمبدع آخر أو لعمل إبداعي آخر ، إن طليعية "كلاسيكية "كهذه ـ إن جاز لنا استخدام هذا المصطلح ـ إنما تقوم علي نشوء أنساق ونماذج تزدهر ، ويوافق عليها المسرح التقليدي ، فيتسبب عن ذلك أن الفنانين الطليعيين يقومون بالبحث الدائم غير المنقطع عن صيغ المتعيير مختلفة وجديدة ، لا تدخيل في نطاق التوافق "التقليدي " ، أو تكون جزءا لا يتجزأ من تراثه " .

فالمسرح الطليعي بنية متطورة لمرحلة متواصلة تتبدى فى الصيغ والأشكال المتغيرة، وهى بهذا المعنى - تمثل مصدر إلهام للمسرح فى رحلته الإنسانية والحضارية التى لاتنقطع سلسلة حلقاتها .

وبصرف النظر عن السمة المتغيرة للظواهر الطليعية في المسرح، داخل مساحة زمنية ما بين أوائل القرن العشرين وحتى النصف الثآنى منه، فإنه يمكن لنا أن نشبير إلى الميول الواضحة نحو بعض المتغيرات التى بفضلها تغير شكل العرض المسرحى ومحتواه وبعض عناصره، وتكون المحصلة النهائية استدعاء المسرح التقليدي للقيام بالتغير الجوهري لصنوفه وتقنياته المسرحية، لقد حركت التجارب الأخيرة من السطح الراكد، الحركة المسرحية، واخترقت الحدود التي كانت تعامل حتى الأن باعتبارها خصوصية مسرحية، ومن بينها الكلمة والفعل التمثيلي، ليزداد اقتحام فنون أخرى في الوقت نفسه. ومن بينها الفنون التشكيلية والمعمار والموسيقي والبالية والتمثيل الصامت، فيسيطر الأخير على قسم كبير من العرض المسرحى، ويتحكم في جسد الممثل، ويحيله إلى قدرة هائلة من التعبير الرامز والثري في أتون واحد، وتؤكد هذه العلاقة الجديدة بهذه الفنون ابتعاد المسرح عن استقلاليته من حيث هو فن منفصل ، ونلاحظ هذه الظاهرة في ميادين إبداعية أخرى، هذا من ناحية؛ ومن الناحية الأخرى يتزايد الاهتمام بأن يعامل المسرح بصيغة ووجهة نظر تنظران إليه باحترام ونبل وبدئ في هذه الأونة كذلك القضاء علي التقسيم الذي يفصل ما بين العرض المسرحي والحياة الواقعية، والدليل على ذلك هو إدخال مواد جاهزة لم يعرفها اللعب المسرحى بعد، لتمثل أدوارا في الأحداث المسرحية، وتـأتى تباعـا هذه المواد خارجـة عن المبادئ التقليدية لعلاقتها بالمتفرج؛ وتثور عليها، وتكون الآثار

المترتبة عن ذلك ، الذوبان التام للحياة والمسرح معا ؛ وخروجهما عن إطار هما التقليدي الفاصل فيما بينهما ؛ والإرهاص بوظائف جديدة لما يطلق عليه "موقع الأداء " و "موقف الملاحظة " و "الشك الكامل " كذلك في المساحة المستقلة للمكان المسرحي،

كان تيار الطليعية برمته - إنن - متوجها ضد المسرح التقليدى ؛ خاصة ضد تلك الثوابت التى حافظ عليها هذا المسرح فى علاقته بالنص الأدبي ، والوظيفة المسرحية للممثل ، فدمر البنية الهيكلية للنص الرواني ، وأحل الاستقراء الحر المعانى والتفسيرات مكانها ، وبسبب غوص الكلمة فى دائرة منطوقها المعنوي (من المعني) علي حساب وظيفة اللغة التعبيرية المسرحية ، جعل المسرح فى بعض الحالات المتطرفة يتوالي في التخلي عن الكلمة ، فتتغير مهمة الممثل بشكل راديكالي ، وتدريجيا - كما حدث الكلمة - يتوقف الممثل عن أن يكون المسرح نفسه يتوقف كذلك عن أن يعرضها فوق الخشبة ، لأن المسرح نفسه يتوقف كذلك عن أن يقدم "عروضا" ، ويريد أن يكون مكانا " للحدث " ، والممثل فى هذا الحدث هو شكل غير مباشر للفعل الدرامي المؤثر ، أو هو يمثل حدثا آخر ، هو "التضحية بالذات " ، إما بتعبيره الصامت أو بذاته الكلية ،

من هنا ينبثق عامل "الخيال" جليا في المسرح، وتتخلق المخيلة الإبداعية لدي الممثل و المتفرج معا، حيث يغدو هذا الخيال للمتلقي (المتفرج) نقطة تحول في بحثه المستمر عن التواصل الدائم الذي لا ينقطع مع الفن المسرحي وتجريبه الطليعي،

### المسرح الطليعي في بولندا في فترة ما بين الحربين

كانت فترة سنوات (١٩١٨ - ١٩٢٨) إلىهاما للشعر والرسم الطليعيين للمسرح، إنها مرحلة تعد من أكثر المراحل إبداعا وبحثا جديدا في المسرح، ففي هذه الفترة تشكلت أسس مفهوم المسرح ونظريته، وكتبت أعظم الدرامات الطليعية، وولدت مفاهيم سينوغرافية، ونشطت المسارح التجريبية الصغيرة، وبعد عام ١٩٢٨ ضعف تجريب الطليعيين قليلا، ولكنه لم يمت، إن وجودهم وتأثير هم ومواثيقهم المعلنة في السنوات العشر التاليات وحتى الحرب العالمية الثانية؛ قد اتسمت بسمتهم وطابعهم، ليغدو المسرح أكثر استقرارا،

انتهي عصر الشعارات والمانيفيستو ؛ ولكن لم ينته عصر الإنجازات الطليعية، في أثناء ذلك تطورت بشكل شائق الإبداعات الدرامية، حيث ظهر الشكل / المعماري / الفضائي لمفهوم المسرح، لتبدأ أنشطة أكثر إثارة للمسرح التجريبي، ومن بينها "كريكوت - Cricot " وأثرت الحركة الطليعية بنفوذها وتأثيرها الكبيرين في طراز الإخراج بالمسرح الرسمي، وتأكدت كذلك الأطروحة القائلة بالتخلق المتعاقب لفن المسرح، ذلك التأخر الواضح لقبول المسرح لعناصر جديدة من فنون أخرى، وتكيفها مع صياغة أكثر نضجا،

وكانت أكثر الجماعات الطليعية نشاطا جماعة "المستقبليين " الذين وصلوا - عبر برنامجهم - إلى وسائط مسرحية متجدة، وعروض استعراضية حديثة متطورة، ولمحاولة رفع الحواجز التى تقف ما بين الفن والحياة، فإنهم لم يعاملوا المسرح بمثابة أرض مستقلة بمفردها كمركز لنشاطهم الفنى، بل كانوا يمثلون تيارا حيا فى الوسط المسرحى، إن المبدعين المستقبليين الذين كانوا ينتمون إلى مدينة وارسو، ومن بينهم ألكسندر فات - Aleksander Wat وأناتول شتيرن - وارسو، ومن بينهم ألكسندر فات - المسرحى إنما يقود وينبع من "البداءة" وإليها عبر عروض مسرحية سيركية (من السيرك)؛ وصولا إلى الجماهير الغفيرة، كما نرى العمل المسرحى الضخم " Gga " التيمة " البسيطة الذي عرض في عام ١٩٢٠، ورأوا كذلك أن في " التيمة " البسيطة للأحداث المسرحية أساسا للإبداع الفنى الهادف، وهذه الملاحظة الفطنة قد استقت خصوبتها من اهتمامهم بالمسرح،

وكذلك فإن "جماعة المستقبليين" الذين ينتمون لمدينة كراكوف (٢٤) وهم: (برونو ياشينسكى (٢٥) - Bruno Jasienski وستانيسواف مودروجينيتس - Stanislaw Modrorzeniec وتيتوس تشيجيفسكى - مودروجينيتس - Tytus Czyzewski المسرح واحدا من أهم إنجازات الفنون الإنسانية ، من ناحية تأثيره الكبير على الجماهير، ونشاهد ذلك مكثفا تكثيفا بالغا في مفردات العرض المسرحى: " Jednodniowka futurystów "

أما البيان الذي أعلنوه؛ مجددين من خلاله تصورهم للمسرح، فكان عليه أن يكون متكاملا فيما بعد، في اللحظة التي يتسلم فيها جميع المستقبليين المعانى المعدة للعروض المسرحية والاستعراضية، فحتى تلك الأونة لم يكونوا يملكون أية خشبة مسرح، بل كانوا يتباعدون عن وضع تلك الحلول النظرية التي تشكل المسرح في المستقبل، ولا تخترق أية حدود سوى الملاحظة المرنية العامة،

وهى تعد رد فعل حيا للتظاهرات والمانيفستات للإيطاليين النيسن الاستعراضية للمسرح ووظيفته.

إن برونو ياشينسكي (١٩٠١ - ١٩٣٩) في تحديده وظيفة العرض المسرحي الحديث وصيغته، قد ابتعد عن افتراضاته الديمقراطية وجماهيريته، وبحثه عن شيوع العرض المسرحي المتضمن شعارات من قبل "الفنانون في الشارع" و"كل فرد يمكن له أن يكون فنانا"، أو ذلك الشعار الذي يطالب "بمستقبلية فورية للحياة "، لقد حدث كل هذا عام ١٩٢١، واتسم المبنى المسرحي الجديد بهذه الخصائص باعتباره مكانا للعرض المسرحي، متضمنا توزيعا جديدا الأدوار المؤدي وعلاقته بالمتفرج الجديد، لقد كان على "المستقبلي" أن يكون منضبطا مع نفسه في رؤيته للمسرح، وكان عليه أن يتيقن من أنه يقدم مسرحا في المكان الذي يحدد معالمه المصلحون المسرحيون عبر استقلال العمل المسرحي، لقد ظهرت تيارات واتجاهات لا يحدث فيها تجزئة في العلاقة بين الحياة والفن، وكان ثمة عامل واحد منظم هو أن يغدو الفنان صادقا ومفاجئاً • أما المبدأ القائم على التواصل الفنى المنطقى للعرض المسرحي، فكان عليه أن يحل محل "ذلك الهراء المتجول - رقصا في الشوارع "٠ كان على البعرض المسرحي كامل البنية والحبكة، أن تقدم بديلا عنه للمشاهد روح مكثفة بالمتعة ؛ تمنح المتفرج الشعور بالبهجة •

وبالاتفاق مع تلك البيانات المذكورة آنفا ، فإننا نرى أن نشاط المستقبليين ومكانتهم قد تضعضعت فى بعض اللقاءات الشعرية الموسيقية ، والتظاهرات الفينية ؛ التي كانت تقدم فى (نوادي المستقبليين) بوارسو ، ومن بينها "المنارة السوداء - Czarna Latarnia "المستقبليين بوارسو ، ومن بينها "المنارة السوداء - ١٩١٨ "بود بيكادوروم - في عام ١٩١٨ ، أو الاشتراك في برنامج نادي "بود بيكادوروم - المحال ا

لقد نظم المستقبليون "أمسيات شعرية" مشتركة في عدد من المدن، وكانت هذه الأمسيات من أكثر اللقاءات ضجة وصخبا، وكان مكان لقائهم الذائع الصيت مدينة زاكوباني (٢١)، لقد استغل الطليعيون كالعادة السيناريو نفسه، حيث وصف فيه كيف يمكن استثارة الجماهير واستفزاز النقاد، وسمح نلك بالوصول إلى الهدف الرئيسي من "الأمسيات الشعرية" الشهيرة، فجنب المستقبليون الانتباه إليهم، ومنحوا الفرصة لانفسهم بتوسيع نطاق حدود الفن وآفاقه، لإبداع صيغ

وأشكال تعبيرية جديدة، لقد تكون البرنامج المطبوع لهذه الجماعة من "ساتيريات - أعمال ساخرة" تقف بالمرصاد ضد الطبقة البرجوازية، وضد إعلان المبادئ الأخلاقية/ السياسية والفنية، وقبل كل شيئ ضد الشعر القديم، ورغم ذلك، لم يعنى هذا - على الإطلاق - أن هذه الأحداث كانت تحمل سمة أدبية فقط، لأن المؤدين (المنفذين) كانوا في معظم الأحوال مبدعين يدعون كذلك للعمل المشترك مع فناني المسرح، الذين استطاعوا بدورهم أن يحيلوا "نوادي المستقبليين "إلى أمكنة ومواقع للتجارب في مجال التعبير التمثيلي، وقد نالت الممثلة إيرينا سولسكا أكبر اعتراف عند قيامها بتفسير الشعر المستقبلي، فقد اعتمدت في أدائها على مقطعين من الشعر، كتبهما شاب، والمقطعان تحت عنوان "موسكو"، وكانت تؤديهما أداء تمثيليا استخدمت فيه جميع الإمكانات التمثيلية، وبالطريقة ذاتها استطاعت "هيلينا باتشينسكا - Helena Baczynska " في القائها أشعار برونو ياشينسكي أن تنفش في أدائها "الكلمة - والتشكيل الجمالي" في خلاصة فنية لفنون الإلقاء والموسيقي والرقص، وبنجاح كبير قدمت صوفيا أوردينسكا - Zofia Ordynska ويانوش ستراخوتسكى - Janusz Strachocki أشعارا بطريقة تمثيلية اتسمت بحدة التعبير • وفي "الحفلة الكبرى لشعر المستقبليين الشمولي" بوارسو عام ١٩٢١، حيث اشترك كارول أدفينتوفيتش - Karol Adwentowicz وستيفان ياراتش - Stefan Jaracz في تقديم فنون طليعية اعتمدت في تناولها رؤية مستقبلية للفن المسرحي٠ ورغم أن الممثلين كان لهم دور أكبر في ذيوع شعر المستقبلين، اعتقادا منهم بأن هذا الشعر قد ينشط من تقنيات التمثيل ؛ فإن حركة "المستقبلية" - فيما عدا بعض الحالات الاستئنائية، ومن بينها "أمسية المستقبلين"، في "مسرح سووفاتسكي بكراكوف -" Teatr im. Juliusza Sùowackiego عام ۱۹۲۱ - لم تخترق حدود هذا المسرح واطره، ولم تحرك من بنيانه السائد آنذاك،

إن التخلص من العروض المسرحية الكاملة، واستغلال "ثيمة" البرنامج المتكون من أجزاء متناثرة متقطعة، ومن تواصل المشاهد المنفصلة، تقسر كذلك عدم اهتمام المستقبليين "بالدراما"، فمهمة تقديم خلاصة فينية لظهور الحياة بشكل أفضل، كانت تخدمه العروض الشعرية القصيرة اكثر من بناء الصيغ الدرامية، التي كانت تتطلب بناء خاصا، ومن بين المستقبليين كان تيتوس تشجيفسكي تتطلب بناء خاصا، ومن بين المستقبليين كان تيتوس تشجيفسكي حاول

ممارسة التأليف الدرامي، أما درامات ياشينسكي (\*) - الكاتب والشاعر البولندي والمؤلف المسرحي - فقد انتشر إنتاجه بعد إعلانه الرسمى انقطاعه عن المستقبليين، والف تشيجفسكي ثلاث مسرحيات من ذات الفحل الواحد، وهي على التوالي : (الحمار والشمس -Osiol i slonce w metamorfozie) في عام ١٩١٨، وقدمت فيما بعد عام ۱۹۲۱ بمدینة كراكوف بمسرح (باجاتیلا - Bagatela) و مسرحیة ( Wlamywacz z lepszego towarzystwa - طيبة طيبة ( Wlamywacz z lepszego towarzystwa ) ، و مسرحية (الثعبان وأورفيوش وأوريديكا) عام١٩٢٢ • لم يكن لهذه العروض المسرحية تأثير على الفن المسرحي وتجديداته المعتمدة على تراكم المهمات المسرحية (قطع الإكسسوار) للمستقبليين، كذلك استخلال التجارب الشعرية في هذا التيار، وليست الدراما التي جاءت فيما بعد متاخرة، وغدت ذات أهمية أكبر عندما أدان المستقبليون اللغة، للوصول إلى قيم جديدة للكلمة، وإلى مفهوم متزامن مع رؤاهم الجديدة، ومع مرور الزمن، افتقدت هذه المفاهيم علاقتها ببرنامج المستقبليين، لتمسي قاسما مشتركا بين مختلف أشكال التجريب عند الطليعيين •

### التجريب والمحاولات المعملية

يري المنظر المسرحي الفرنسي - André Venstein أن علي المسرح التجريبي الا يتعدى "المحاولات المعملية "؛ وأن يتم بعيدا عن النظارة، بينما يكون هدف الخضوع إلي "اللاشكل " - خاصة - في التجارب التي تتم علي عناصر العرض المسرحي، وقريبا من فكرة "فينستين "، يمكن لنا تلمس التأثير التجريبي النابع من المشروع الذي نادى به معهد المسرح البولندي - والذي اقترحه الكاتب المسرحي البولندي (فيتولد فاندورسكي - والذي اقترحه الكاتب المسرحي هذا القرن العشرين: أينبغي بالفعل لفظ النظارة من التجريب ؟!، إن هذا السؤال المطروح الذي يربط التجريب بلفظ النظارة، يعد من قبيل التنويع على لحن رئيسي يتغني بتجريب المسرح دون اشتراك النظارة

<sup>(\*)</sup> قدم له مسرح المهناجر - الممرة الأولى في مصر والعالم العربي مسرحيته المهامة "حفل مانيكان " من إخراج هناء عبد الفتاح في فبراير ١٩٩٦ .

فى هذا التجريب، رغم أن وجوده هو العامل الإبداعي المشارك والمانح معنى لهذا التجريب، يقترح أندريه فينستين تسمية تلك التجارب التي تقوم على التجريب المنفتح على النظارة: "بمسارح البروفات " أو "مسارح الطليعة " • والمسالة لا تعدو هنا مجرد مسميات ؛ فالمتفرجون - لكونهم مستهدفين من مختلف أنواع الخبرات والتجارب - يقوم المبدعون بكشف أسرارهم وألغازهم، والمتفرجون -بهذا المعنى - يمثلون إلهاما مشتركا في عملية الإبداع المسرحي ؛ رغم عدم معرفتهم ألا واعية بشكل التجريب المقدم وبنيته، ولذلك ففي ظني أنه مادام الأمر متعلقا بإشراك الجمهور فيما يشاهد، فإن التجريب لا يزال يتخذ سمة استثنائية متفردة لا تستجيب وحاجات هذا الجمهور، أو تسعى إلى إرضائه، وهذا هو جوهر التجريب الذي ينبغي أن يكون شيئا آخر مختلفا عن الحياة المسرحية برمتها وعليه أن يقف فوق أرض ثقافية صلبه، ينبغي أن يكون التجريب في مجالاته متعدد الجوانب، يحمل أفكارا، ويطرح صيغا معبرة عن الصاضروعن المستقبل، ويغدو المسرح الأكاديمي مادة خفية مكتنفة بالأسرار، يستحيل تخليقها فوق خشبات المسرح التقليدية •

ونلاحظ أن المبدعين التجريبيين يتسازعون دائما حول الأساليب التي أصابها الهرم، وحول المناهج المتقولبة التي أصابها التكلس، وأحيانا ما تحقق أفكارهم ورؤاهم هدف النجاح، لكنهم - في واقع الأمر - يقعون دائما في أسر وحدة فنية منعزلة، فمنذ اللحظة التي يبتكرون فيها أشكالا جديدة للمسرح، وصيغا مبدعة أخري يقترحونها فوق أرض الواقع المسرحي؛ ليبدو هذا التجريب مشاعا للجميع، نكتشف فيما بعد أنه قد استنسخ هذا التجريب بشكل مبتذل في عروض مسرحية متباينة القيمة فوق خشبات المسرح التجارية من عروض مسرح الدولة - من الجانب الآخر - حيث يسعي مجربونها إلى جانب؛ ومسارح الدولة - من الجانب الآخر - حيث يسعي مجربونها إلى التغريب الأهوج، فتتوقف مسيرة التجريب في مسرحهم باحثين عن الموضات الشكلية الجوفاء، وتنعدم فيه خصائصه التجريبية الأولى، (\*)

وفكرة "التجريبية "عند التجريبيين - هي على الوجه التالي: الكشف عن ضالة النمط التقليدي المتزايد في الأعمال المسرحية التي

<sup>(\*)</sup> لا حظ بعض العروضى فى مصر التى تدعى لنفسها سمة التجريب، تـنطبق عليـها سمة الأهوج ـ المترجم ـ

تعد سمة جوهرية لحاضر المسرح ، عندنذ يود المجربون أن يتشكل المسرح من جديد ، فيصبح ابتكارا وإبداعا مستفزين يستثيران مجربا تاليا ، يكتشف جزيرة مجهولة أخري من جزر التجريب ، وأراض جديدة للمسرح ، فالتجريب - إذن - يحمل من ورائه عمرا قصيرا ، وتاريخ المسرح برمته يتكون - علي مستوي النظرية والتطبيق - من عدد من "حيوات" التجريب القصيرة ، التي يجب عليها بالقطع أن تتسلسل في عقد لا تتفرط حباته ، يفرق فيما بينها التكامل الفني ، والحرفة المتسمة بما هو مالوف وعادي ، عند تقديم عروضها المسرحية الجديدة ،

وأحيانا نشاهد تجارب حقيقية غير عادية ، ونكتشف في حياتها المسرحية ابتكارا ونسقا غير متكررين ، يوحدان العمل المسرحي بين طياتهما في هارمونية وتتاسق ، يولد هذا النوع من التجارب في أنموذج مسرحي متميز ، يعد في معظم الأحوال إبداعا جديدا لصاحبه في عالم التجريب المسرحي ، ويغدو ظاهرة متفردة ، تتلاشى وتذوب في نهايتها بوصفها ظاهرة ، أو تتسحب حين يتراجع مبدعها عن الاستمرار والتواصل ، إن ديالكتيكية هذا النوع من التجريب ، تبتكره الاكتشافات الكبرى والانهيارات المأسوية للحضارة الإنسانية في مختلف عصورها ،

### أنطوان وبدايات التجريب العالمي

كانت بدايات التجريب المتعددة والمتباينة بدايات ضعيفة ، حتى إنه لم تظهر آنذاك أهمية لوجودها وقيمتها ، ظهرت هذه البدايات في ديكورات عروض أندريه أنطوان (٢٧) الأولى المتمثلة في "طاقم" الأثاث المتكامل المتكون من غرفة طعام يستعيرها من منزل أمه ، ويضعها فوق خشبة مسرحه ، يقول أنطوان:

"[...] حوالي الساعة الخامسة، أقوم بتأجير عربة، وأسحبها بنفسي وفوقها قطع الأثناث على طول طريق روشين أرت "،

إن فرقة الممثلين عند أنطوان ليست إلا حفنة منا ؛ أناسا عاديبين ، عابرين ، يري أنطوان فيهم معارف مجرد مخبولين ، بعضهم من موظفي شركة الغاز ، ومعظمهم مختارون من العابرين في الطريق وينطبق الشيء نفسه علي الجمهور ؛ مجرد أناس عاديبين اختيروا عن طريق المصادفة ، كانوا يمثلون في فرقة أنطوان باعتبارهم مشاركين

في الفرجة والرسالة الموجهة إليهم، أما الممثلون، فكانوا يـؤدون أدوارهم بأدوات ووسائل متواضعة ، يستخدمها أنطوان في البدايات التجريبية الأولى لعروضه المسرحية، ولم يبرر هذا التواضع فقط البرنامج المتواضع للغاية، بل كذلك الفقر الواضح الذي أرغم أنطوان الاهتمام بالعجالات المسرحية السريعة، واستخدام الرموز والاستعارات الرامزة إلى طبيعتها الفوتوغرافية ؛ من حيث هو أسلوب ومنهج إخراجي، ويتدرج نمو هذه الحفلات المسرحية مع ثبات دستور أنطوان الطبيعي البدائي النظرة إلى الواقع؛ حيث يتبدل الحال فيما بعد ؛ فينفق على عروضه مبالغ طائله، لتتغيير البدايات المتواضعة الأولى في تكوين الفرقة ، لتصبح فرقة فنية مكونة من مجموعة من الأخصائيين الخبراء في فنونهم • ففي الوقت الذي تستقر فيه معالم مسرح أنطوان ، يتضح أسلوبه المعبر عن قيم فنية أكثر نضجا، متفردة في نوعها، غير متكرره، عندئذ يغدو ممكنا تقديم عروض مسرحية تؤكد ثراء هذه الفرقة وقدراتهم الفنية الفائقة، ففى العرض المسرحي ذائع الصبيت "النساجون" لهاوبتمان، نلاحظ أن أنطوان يقوم للمرة الأولى بقيادة جماعة من البشر "الكومبارس" بلغ عددهم ثلاثمائة فرد، ويشكلهم تشكيلا فنيا جماعيا جديدا فوق الخشبة،

في هذه المرحلة ، يتحقق حلم الاستظار لما أطلق عليه في تجريب المسرح: "وفاء خشبة المسرح للواقع الحياتي "وفاء أمسي أكثر أصالة وتكاملا من الحياة نفسها ، لكن " الطبيعية " في المسرح مع وجود "الحائط الرابع " ، وصدق الديكورات الحرفي الناقل لهذا الواقع ، والواقعية التاريخية والفوتوغرافية للأزياء ، وحرفية المهمات المسرحية (قطع الإكسسوار) التي كانت تؤخذ من الواقع اليومي ، وتوضع فوق الخشبة دون القيام بتعديل عليها أو تصنيف ، مع صدق الشخوص المسرحية في النقل عن الواقع الحياتي الحرفي ؛ توقف كل هذا عن أن يصبح تجريبا ، مما سمح - في الحال بحدوث انقلاب في المسرح ، وانتشار "حركة الإصلاح الكبرى" في أوروبا شرقها وغربها ،

### ستانيسلافسكي وروح الممثل

بصعب علينا أن نصف قسطنطين • س • ستانيسلافسكي (٢٨) بأنه مجرب ، رغم أنه قام بفعل التجريب المسرحي ، كما نفهمه بالمعني الاصطلاحي للتجريب • فهو لم يهدف إلي أن يكون ثائرا من ثائرى الفن المسرحي ومتمرديه ، بل كان متعطشا أكثر وعازما بدرجة أكبر ،

تحقيق رؤيته "لمسرحه الفنى"؛ ليس فقط تأكيدا لتسميته مسرحه "بمسرح الفن" بل التحقيق جوهر العمل المسرحي برمته، وهو "الصدق الفنى"، لذلك هوجم مسرحه بضراوة، وحورب حربا شعواء لا هوادة فيها، المرة تلو المرة، ورغم ذلك، فإن مسرح ستانيسلافسكي غدا مدخلا أساسيا لعدد كبير من التجارب المسرحية في فترات زمنية متعاقبة، وكي نذكر تأكيدا ودليلا علي ما نقول، يكفينا أن نذكر تجريب المصلح البولندي بيجي جروتوفسكي- Jerzy Grotowski (٢٩) لذي تأثر في بداياته تأثرا واضحا بستانيسلافسكي، حيث تتلمذ علي يديه حواريون ومتمردون ومجربون متباينون، يختلفون مع أستاذهم في مفهومه للمسرح والجديد الذي أتي به، وعلي رأس قائمة هؤلاء الحواريين: فسيفوود مايورهولد - Wsiewolod Meyerhold (٢٩) الذي كتب رسالة إلي زوجته في الثامن من شهر يوليو عام ١٨٩٨ يقول فيها:

"بدأنا بالأمس - تحت أستار الليل وتحت إشراف ستانيسلافسكى - عملنا المسرحي "القيصر فيودور" لأكسى تولستوى اليس بإمكانك تخيل أصالة أكثر من هذا وجمالا ؛ ووفاء الديكورات للواقع المدرجة أن المرء يمكن له مشاهدتها ساعات طوالا ؛ دون أن يشعر بالملل ، بل أكثر من ذلك يمكن الإعجاب بها باعتبارها بمثابة شينا واقعيا موجودا ، منفصلا عن الواقع الحياتي كما نراه " ،

وبعد مرور سبع سنوات ، يستسلم مايور هولد دون تردد للمناخ المسرحي لمسرح أستاذه ستانيسلافسكي ؛ رغم أنه يحمل داخله سره الخاص : ألا وهو الحاجة إلي "المسكوت عنه "الذي يعد اكثر كثافة من الرموز الأدبية :

"[...] وعندما أرسل لنا مخرج فرقتنا الأول المسرح الفن "قنسطنطين ستانيسلافسكي ـ تعليماته وملاحظاته ، التي تمس المبادئ الأساسية التي حددناها في بروفات العمل المسرحي للمؤلف ميتيرلينك (٢١) ... وصلنا جميعا إلي نستيجة واحدة ، وهي أنه يسجب اعتبار كل هذا شيئا من قبيل العبادة "،

سطر مايورهولد هذه السطور في رسالة أخري وجهها في عام ١٩٠٥ إلى الفنان السينوغرافي إيليا ساكا - Saca بمسرح (مخات (٢٢) - Mchat) و أن هذا العرض المسرحي (الطقس الرقيق) لميتيرلينك ؛ لا يعتمد فيه المخرج فقط خلق هارمونية صوتية لأصوات

تذرف دموعا صامتة ، وتخنقها العبرات والأمال الخائفة ، بل إن درامية هذا العمل المسرحي تعتمد قبل كل شئ علي تعرية الروح وتطهيرها ، وبعد عامين يدخل المسرح الطبيعي في مرحلة تالية تتعدى إعجاب النقاد واعترافهم به ، إنهم يقيمونه وينقدونه نقدا لاذعا :

"[...] سرعان ما يراعي عند تقديم المسرحيات التاريخية مبادئ تشكيل خشبة المسرح في صالون يعرض المواد "المتحفية " من العصور المختلفة ، أو على أسوأ تقدير يصبح العرض المسرحي مجرد تقليد المواقع تقليدا وفيا وفقا المرسومات أو الصور الفوتوغرافية الموجودة في المتحف، فالمخرج والديكوريست يحاولان أن يحددا بدقة العام والشهر واليوم الذي وقعت فيه أحداث المسرحية .. [...] يريدان أن يعرفا - بدقة - كيف كان شكل الاكمام في عصر "لودفيج السادس عشر والخامس عشر". [...] لا تصل إلي رأسيهما إلا فكرة الحفاظ علي طراز العصر التاريخي، [...] فالسعي أن يشاهد الجمهور - بأي العصر التاريخي، [...] فالسعي أن يشاهد الجمهور - بأي عدا تلك الإحباطات التي يتسبب عنها مسرح كهذا ؛ فالمسرح الطبيعي ينشغل انشغالا جوهريا بترجمة كلمات المؤلف واستيضاحها حرفيا ".

حتى مايور هولد - الذي خبر في مسرح ستانيسلافسكى كثيرا من المعاناة الفنية - عاني كذلك تلك الطقوس والشعائر الفنية المتفردة التي كانت تزخر بها نفسه ، فغدا معتدلا في تقييم طراز هذا المسرح والا أن موقف مايور هولد الجديد ورؤيته المسرحية المختلفة عن أستاذه ، لا يجعلان النقاد يرونه بمعيار صحيح ، ولا يرغبون في أن يروا في مسرحه ما هو جديد وقيم في عالم التجريب المسرحي ، فالمسرح عام ١٩١٥ كان يطالب بتجارب جديدة ، لأنه قديما ، حتى أكثر التجارب شجاعة ، قد اكتست تقاليد ثابتة لا تعبر عن قلق العصر ، كان هؤلاء في تقييماتهم أكثر حدة ، وكان نقدهم يتميز بنظرته الثابتة الصارخة :

"إن مسرح الفن إنما هو لسان للبحوث المفرطة في موادها الخارجية ، إنه مسرح متأنق مستسلم للتعبير السيكلوجي ، حتى موليير وجولدوني ، ليس بإمكانكم تقديم مسرحهما! . إنكم تقومون بإفساد مسرحهما وتكسرون التنفسير الحرفي المتزايد! . إنكم تطوونهما وتكسرون

## طبعتيهما !, والآن كيف تفكرون في تقديم سوفوكليس وجوته وشكسبير وبوشكين ؟! " •

إن المصلحين المسرحيين في القرن العشرين أو القسم الأكبر منهم الذي انبثقت من لدنهم فكرة التجريب؛ كانوا منظرين، وتجريبهم نابع - في الجوهر - من تمردهم ضد التيار الطبيعي،

لقد هميمنت "الطبسيعية" على خفسبة المسرح، لأن الزيف والتصنع قد امتدا بجنورهما، إلى أن دفع بالفن المسرحي دفعا إلى الاختناق والسقم مكذا عبر أولئك الظامئون إلى إبداع تجريب جديد:

"لا أريد في المسرح كلمات - يستطرد فاختانجوف - من الضروري أن نجعل المتسفرج يشاهد فوق خشبة المسرح روح الشعب المتمردة " ان الواقعية هي وسيط غوغاني للتعبير الأعمى - يؤكد إدوارد جوردون كريح - أفضل الشعر عن كم الكلمات التي فرغت من محتواها .. وأفضل الصمت أكثر " ، " إن الحقيقة حول الحياة تبدو كذبا في الفن - يقول تايروف - فالحقيقة الفنية بهذا المفهوم تبدو شيئا مزيفا في الحياة " ،

والصراع نفسه مع التقاليد يعده تايروف صيغة للتجريب، والطريق الذي يؤدي إليه هو مسرح العواطف والمشاعر ذات الصيغ المكتفة، أي إلي ما يطلق عليه "بالواقع الجديد"، هذا هو المسرح الذي يحوي داخله بعدا واضحا بهدف الوصول إلى الاستقلالية التي تعد أعظم إنجاز حققه المسرح في تجريبه على مر عصوره المتعاقبة، وعندما يقترب المسرح أكثر نحو التكامل، ويرينا قيمه المستقلة، فإنه سيغدو مسرحا له أهميته ودوره، عندنذ سيصبح المخرج كذلك «دراماتورجيا» بمفرده؛ دون وجود مؤلف مستقل، ويتمكن المخرج في هذه اللحظة من أن يحقق مع فرقته من الممثلين والفنيين مشاريعه في سيناريوهات ذاتية، لكن كان على المسرح - آننذ - أن يبدع في كل مرة فنا جديدا؛ أعمالا مسرحية تتسم بأصالتها التي يحقق من خلالها إستقلاله،

إن تعدد هذا النوع من "التجريب" الذي يتم بهدف الوصول إلى طريق "المسرح المستقل" قد تباينت أهدافه ومسالكه؛ استنادا إلى المبدع ذاته وقدراته الابتكارية، والزمن المذي يحيا فيه، ووطن المجرب نفسه، من بين هذه المسارح التجريبية أطلق على مسرح مايورهولد "المسرح البنيوي" في روسيا، وأطلق على المسرح

التجريبي لبيسكاتور "المسرح السياسي " بالمانيا ، وكذلك علي مسرح ثالث "المسرح التكاملي - Teatr Totalny " لتلاووش كانتور - مسرح ثالث " المسرح التجريبية حمن بين هذه المسارح التجريبية كذلك ، يمكن لنا أن ندخل في قائمتها تجربة ليون شيللر (٢٤) و "مسرحه الشمولي - Teatr Monumentalny " في أربعينيات هذا القرن وخمسينياته ،

إن "المسرح المستقل" - بصرف النظر عن الشخصية الفنية لمبدعيه - قد تحرر من تغلغل النفوذ التقليدي، بعد أن لفظ - آنذاك - كل الأدوات النمطية التي شابته:

" لفظنا مصطلح" الصنعة المسرحية" من برنامجنا - يستطرد بيسكاتور (٢٥) - كانت عروضنا المسرحية تحديا ، أردنا بها أن نعبر الحدود ونخترقها ؛ بهدف الوصول إلى معايشة الأحداث المعاصرة ، والتأهل لممارسة الفعل السياسي " ،

كان بيسكاتور يمارس السياسة بشكل فعال ومؤثر ؟ مقحما في عروضه المسرحية عناصر خارجة عن حدود المسرح ، إن هذا النوع من "التجارب" كان متعددا ، تهدف جميعها إلي إحداث شئ ما حيث تظهر فوق خشبة المسرح "حلبة ملاكمة" ، ترينا اللوحات المتسمة بخصوصيتها ، وقد أقيمت عليها عمليات مونتاج فيلمية ؟ فنشاهد عبر الشاشات السينمائية بعض مقاطع من الأفلام الوثائقية (التسجيلية ) ؛ حيث تزدحم بالبيانات الإحصائية ، ليوثق بذلك الوضع الذي يتحدث عنه الموقف المسرحي المعروض ، سواء كان سياسيا أم القتصاديا أم ظاهرة اجتماعية ، لتوكيد فكرته العامة التي يريد لها الكاريكاتور النفاذ إلى عقول المتفرجين وأرواحهم ؛ ويريهم بالرسومات الكاريكاتورية بريشه الفنان الموهوب (جروش - Grosch ) ما يرمي اليه ، وكان (جروش) من أكثر الفنانين الألمان ذيوعا وانتشارا في هذا النوع من الفن الإبداعي الكاريكاتوري ، الزاخر بالشعارات والبيانات الداعية إلى الثورة ،

كان بيسكاتور يعد العروض المسرحية الضخمة - التي كان يطلق عليها " Trotz alle dem " - علي شكل مونتاج حقيقي لخطابات فعلية ، ومقالات ، وقصاصات صحفية ، وبيانات ، وإشاعات ، وصور فوتوغرافية ، وأفلام وثائقية ، يعود تاريخها إلى فترات الحروب ، واشتعال الثورات ، وتقدم في مجملها شخصيات تاريخية مع أحداث مسرحية تحدث فوق خشبة المسرح:

"لقد وقع كل هذا تحت طائلة "عمليات المونستاج" داخل ايقاع يخلق قوة لا راد لها من التأثير النفاذ، يقترب من إيقاع الضربات المستمرة ، التي تتلاحق في مختلف الاتجاهات - كما يصفها أحد النقاد - ورغم أنها كانت تعرض حقائق عارية ، حقيقية ، تدور حول النفوذ العميق غير المتوقع الذي يحمل بين طياته قوي إقناع مؤثرة ، إلا أن سعيها الجوهري هو كفرها بكل القيم النمطية ؛ "وهنز "كل المقدسات من خدورها ، إنها تصل خشبة المسرح وتوحدها مع كل شي يسير بها نحو نقطة انطلاقها للذروة ؛ فتخترق الحجب والأسرار ، وترينا نتانجها واضحه للعيان في أعلى مرتبة من مراتب ما يمكن أن يصل إليه الفن الدرامي " ،

إن " لا حرفية المسرح" والتعامل الحر مع النص ؛ اللذان يتمان في معظم الأصول خارج أطر الدراما ، واستغلال المفردة الإبداعية ألا نمطية ، والتعامل التجريبي مع المساحة الفارغة للفضاء المسرحي فوق خشبة المسرح التي تدور فوقها الأحداث ، كل هذا يغدو بدرجة أكبر أو أقل ، حصيلة وميراثا للمسرح العالمي المعاصر ، فالمسرح المستقل يفقد تدريجيا وببطء دلالة التجريب ومغزاه ، ولذلك كان عليه حيال ذلك أن يبحث لنفسه عن موارد جديدة ؛ ومواقع أخري للتوسع ؛ للكشف عن مفردات تجريبية خلاقة مبتكرة ،

كان على التجريب أن يبحث له إذن عن حلول وطرق أخري ، بعيدا عن البواعث الفنية التي كانت تقيده والعالم الذي أصبح - عبر نصف قرن من الزمان - واقعا تحت نيران الحروب ، قد تحرر من أطره الأخلاقية ، وتناقض مع نفسه في تحقيق نظام للقيم كان دائما ينادى به و التجريب - إذن وبهذا المفهوم - هو العثور على أدوات ووسائل لم تستخدم فوق خشبة المسرح من قبل ، وكذلك ابتكار عالم من القيم الجديدة و فخشبة المسرح التي غدت "سلة المهملات "كانت تحوي كل ما تحمله الأرض من فوقها:

"من بقایا زاخرة بالشظایا والرماد ومخلفات العالم، من أجزاء وأشیاء كان یستخدمها الإنسان من قبل؛ ثم هجرها أو تركها لانها لم تعد ذات نفع له، وغیر قابلة للاستخدام، حیث تزحف فوق أرضیة خشبة المسرح "الیرقات البشریة " بدیلا عن الإنسان، وتبدو بفعلها كما لو كانت قد شوهت الإنسان عن عمد، تتصف بصفاتها

الإرهابية تسعي إلى تدمير كل شئ من حولها، وسط عالم زاخر بمختلف أشكال البشر وصورهم، ما تنفك تصبح أهدافا للتصويب، يصل الحدث هنا إلى موقع الملاحظة فوق المنصات الخشبية (البراتيكابلات) ويحتضن فضاء على شكل صليب؛ وهو الرمز الأوروبي للعذاب والتضحية معا، "

إنه مسرح الدمار ، مسرح الموت ، مسرح "ماساة الإنسان والعالم " في نهايات القرن العشرين ليوزيف شاينا (٢٦) - Jozef Szajna \* • وهو واحد من أهم المجربين البولنديين والعالميين المستفزين ، صاحب التجارب المسرحية في مجال السينوغرافيا والإخراج المسرحي والتشكيل المرئى داخل ميراث التجريب المسرحي المعاصر ومخزونه الإنساني ،

اا أكانت التجارب المتتالية إخفاقات مسرحية قادت المسرح التجريبي إلى أقصى حدوده المترامية، تلك التي لا يقوم دونها العمل المسرحي ؟! بل وهذا هو الأهم ما الذي يتخفى " متقنعا " خلف هذه الحدود ؟! وأهو " اللامعنى " أم " القبح الفنى " ؟! وأيكون الظلم والفوضى هما اللذان احتويا العمل التجريبي ويصعب على أي عمل مسرحي احتواؤهما حتى النهاية وأم أن كل هذا يعنى تخليا عن الفن الخالص وارتدادا عنه ؟!"

إن الأعمال الأدبية الكبرى، من أمثال: " دواوين الشعر "، وأشهر الروايات، والمآسى والملاهى التى تتجاوز زمنها؛ فتصبح ميراثا إنسانيا خالدا جامعا، تمثل مادة يملكها مؤلفوا العروض المسرحية، ويستخدمونها استخداما يتسم بحرية الطرح؛ وقوة المعالجة، وذكاء التفسير، ويكون تقديم عرض مسرحى ينهل من هذا الميراث الإنسانى عبر مقاطع مقتطعة من نصوص وجمل، لها تميزها وخصائصها؛ حيث تمثل بعض الكلمات المبتسرة هنا وهناك بعضا من هذه الخصائص، وجزءا من هذا التميز؛ وقد استعيرت من أفواه كبار

<sup>(\*)</sup> زار شاينا مصرمرتين و جاء كعضو في لجنة التحكيم الدولية بالمهرجان الدولى للمسرح التجريبي في دورته عام ١٩٩٣ ، ثم دعته الدكتورة هدى وصفى رئيس مركز الهناجر الفنون ، ليقيم ورشة مسرحية في التمثيل والسينوغرافيا للموهوبين المسرحيين من الشباب عام ١٩٩٣ ، وشاركة الفنان المصرى هناء عبد الفتاح كمخرج مشارك في تتويج الورشة بالعرض المسرحي " بقايا ذاكره " - المترجم

الكتاب، " هكذا يبدو الوجه الحقيقي لثقافتنا المعاصرة" - وهي جملة ذائعة الصيت قالها المصلح المسرحي البولندي جروتوفسكي، الذي يعد بدوره واحدا من رجالات التجريب في عالمنا، يري جروتوفسكي أن الأعمال الأدبية الكبري اضحت خلاصات شابهها الحذف والتقصير، فهي مجرد فقرات طائلة ليس لها فحوى أو مضمون، إننا نستخدمها بلا فهم ودون إدراك، وعندما يسمعها المتفرجون من فوق خشبة المسرح، فإنما يسمعون أنفسهم، ففضاء المساحة للفراغ المسرحية مدى مرفق مناه في معظم الأحوال فراغ مغلق في علبة مسرحية - صدى لروح المتفرجين وتأملاتهم، وأحيانا نشكل هذا الفراغ في صيغ غير نمطية متباينة ، ويعاد تشييده زاخرا بالمواد التي تبدو مجرد تعليقات وتتويعات على بعض الكلمات المنفردة في عبارات غير مفهومه، فنشاهد فوق فضاء خشبة المسرح وفراغها جناح طائرة ، اصابع بيانو ، ضلفة من خزانة تنفتح بشكل عبثي ، تعادل عبثية كلمات الواقع،

إن هذه المقترحات المسرحية لم تستنفد بعد طابع التجريب المسرحى في نهايات القرن العشرين، وقد يصل عدها إلى الكثير؛ منها التجارب المميزة تميزا واضحا، تلك التي يبدو فيها الإبداع الذاتي متواصلا ومتصلا إتصالا وثيقا بالمسرح، فجوهر التجريب الحقيقي لا الظاهري - إنما ينبع من ذاتية الفنان، وتفرد ابتكاره، من ظاهرة التجريب المبدع في عمله الذي لا يتكرر، ولا يعني هذا على الإطلاق أن جزءا من مقترح التجريب ليس قابلا لإبداعه على أحسن الأحوال، واستنساخه على أسوا تقدير في المسرح الشائع، أو ما يطلق عليه "بالمسرح الشعبي" أو "المسرح الأكاديمي"، لأن التجريب بهذا المفهوم - يصبح تجريبا من المنطقة الثالثة في ميدان الابتكار والتجديد، إنه هو نفسه ذلك التجريب الباحث عن حلول جديدة، يرينا تباينا واضحا في الرؤية لما يحدث ما بين العلوم المتطورة في فنون الإبداع، فالمفيد في حقل العلوم المتطورة، أما التجريب في الممسرح، فهو إزدهار سريع سرعان ما يأقل ويذبل لينبت إبداعا المسرح، فهو إزدهار سريع سرعان ما يأقل ويذبل لينبت إبداعا

إلى جانب ذلك ؛ هذاك التجريب المستند إلى محاولة العثور على صيغ مسرحية ، للتعبير من خلالها عن ظاهرة التفكك ، والدمار ، والكوارث التى تهدد عالمنا ، وهناك كذلك ظواهر مسرحية تجريبية لها توجهاتها فى ميادين أخرى مختلفة ، يرى بيتر بروك فى

التجريب المسرحى: "أنه شئ حقيقى حى يمكن أن يغدو مجرد ارتجال فقط، شئ فى طور الإعداد للعرض المسرحى، يتكرر فوق الخشبة " (٢٧) ويعود تاريخ هذا الرأى فى تجريب المصلح المسرحى الكبير بروك إلى فترة زمنية تزيد عن ربع قرن من الزمان:

" [ ... ] كانت أفريقيا بالنسبة لنا تحد - يستطرد بروك -أن تمثل أمام بشر، لاتصل بيننا وبينهم أية لغة مشتركة فقط، بل هي معدومة التواصل معهم ؛ والبحث عن تواصل عبر ثقافة إنسانية مشتركة ... إنما لهو شئ مثير للاهتمام. ما نرمى إليه، هو أن يتم التعارف فيما بيننا بداية من درجة "الصفر"؛ ويحدث الإبداع بفضل إتباع أسس اللعب المشترك مع المجتمعين حولنا من البشر • والدرس الجوهري في تلك التجربة ، كان تلك الخبرة الحية التي تتحلق في مناخ وظروف تشيدان نوعا من العروض الجماهيرية؛ لها خبرة تحقيق الفرصة المتاحة لخلق تبادل فعلى بين البشر، بعضهم مع البعض. و التساؤل حول مضمون هذا التبادل ليس له معنى: فالخبرة هي في حد ذاتها مضمون [...] المجتمع الإنساني لحضارتنا المعاصرة ليس حيا ولاميتا ؛ بل يمكن قول القليل، وهو أنه يتواجد في حال مثيرة للرثاء والشفقة الرخيصة [...] أما في المسرح فتتواجد ليس فقط مسئولية واحدة، بل ثلاثة أنواع من الشعور بالمسئولية، مسئولية حيال أولئك الذين يحبون المسرح، ومسئولية تجاه البشر الذين أعطوا المسرح ظهورهم، لأن صيغه أضحت أشكالا تتصلب أمامها عيون المتفرجين، وأخيرا مسئوليتنا تجاه أنفسنا نحن حول هذه المسئولية الأخيرة تحديدا، علينا ألا نتناساها، لأنه لوحدث ذلك، عندئذ سنتوقف عن أن نحيا حياة ثرية، وسيمسي التواصل مع الآخرين فقيرا، إنها مستولية تجاه تطورنا وارتقائنا وبحثنا داخل أرواحنا ذاتها عن هذا التطور وذلك الارتقاء ١١ (٣٨).

## ضرورة التجريب

التجريب حاجة ـ بهذا المفهوم، بل ضرورة لكل نـشاط إنساني، ومن ثم فإن جميع أشكال الابتكار والإبداع ضرورية التجريب في المسرح هو توكيد عنصرحي، ويعنى هذا أنه ـ بأسلوبه الفنى ـ إنسا يقوم بإسقاط رؤية عالمنا المعاصر، وردود أفعاله، بثراء خبرته وفكره ومعارفه، وإنجازته ومخاطره، لذلك أيضا، على هذا التجريب أن يكون "فاعلا"، يقوم بوعى كامل ومسنولية خالصة، بمخاطرة الإرهاص والتنبؤ وأن التجريب الحقيقى ما هو إلا تسزايد صيغ الإبتكار الجديد، ولهذا، فليست كل تجربة واقعة تحت شعاره تـقود إلى التجريب الفعلى المبتكر، ثمة حقب زمنية نهاهد خلاسها ممارسة التجريب من قبيل الموضة، ويسهل عندنذ أن يقع هذا التجريب في براثن التجديد المفرغ من المحتوى، الذي يصطنعه تجريب مثل هذا، لذلك أيضا، نكتشف في تاريخ التجريب العديد من الأراء النقدية الموجهة إلى باقة من مختلف المصلحين المسرحيين التجريبيين، إلى درجة أن هناك - في تاريخ التجريب المسرحي -كاتبا غير نمطى، غارقا حتى أذنيه فى موضوعات متفق عليها، ومعروفة، لكنه يقدمها بحدس وفكر طليعيين، إنه الكاتب المسرحي البولندي الطليعي ستانيسواف إجناتسي فيتكيفيتش (٣٩)، مبدع نظرية " الشكل الخالص - Czysta Forma" في المسرح الطليعي، وهو يقيم - تقييما سالبا - خشبات المسرح التجريبى ؛ ويرى أن مسرحا كهذا ما هو إلاظاهرة سيئة غير مفيدة للمسرح:

"[...] إن مصطلح "تجريب" يرينا لفظ مسنولية المبدعين حيال إبداعاتهم، وهنا ينشأ شي على الهامش، في البروفة، يستطرد فيتكيفيتش - الإبداع غير الطموح، للوصول إلى المحصلة النهائية التي يتحمل فيها المبدع مسنوليته الكاملة؛ العمل المسرحي والتجريب هما حضوران يستحيل مقارنةهما، يمكن القيام في المسرح بالمحاولة تلو المحاولة - ولذلك سينشأ بالضرورة إبداع؛ يتقدم هذا الإبداع ويتطور ليغدو عرضا جاهزا حتى آخر لمسة من لمساته .. لكنه عندنا يقف التجريب بجوار ما يطلق عليه بالمسرح "الجاد" كما لو كان كل ما يقام به هو مسرح وليد الشارع وغير جاد، نحن فيه غير واعين بوجود الفن عامة ؛ وبجوهر فن المسرح - على وجه بوجود الفن عامة ؛ وبجوهر فن المسرح - على وجه الخصوص - وكأن المخرجين في بروفاتهم المسرحية

يقومون بشئ يوصمهم بالعار، ويتسمون بالغربة، وكأتهم مواطنون من الدرجة الثالثة، كما لو كانوا يقومون بتقديم أشياء تتصف بالغلظة، مرعبة؛ مخيفة، مفزعة، زاخرة بمختلف الألوان والانساق الفوضوية، التى تسقلب كل الموازين باعتبارها قمة في الدجل والانحراف "٠

إن تأكيد إنجازات المجربين الكبار في مجال المسرح في النصف الأخير من القرن العشرين، لا يجعلنا نتفق مع رأى فيتكيفيتش (فيتكاتسي)؛ فرأيه يحذرنا من تجريب مسارح "الشارع" ومواجهة الأنبياء الدجالين المزيفين المعلنين دعواهم الكاذبة بإبداع فن مسرحي جديد، والتجريب المضلل الذي يصيب الفن المسرحي بأضرار بالغة،

ولا يزال يجول بخاطرى تساؤل مهم حول الواجبات أو الالتزامات التى ينبغى لكل تجريب القيام بها، يقول إرفين أكسير (٤٠) المخرج البولندى الكبير: "إن ثمة شيئين جوهريين فى العمل الفنى: الأصالة، ومسئولية الفنان كاملة تجاه فنه "، ولذلك فإن معالم الطريق الذي يشير إلى هذه المسئولية تجاه مسرحنا هو "الفكر" والصياغة المتجددة، والتجريب الشجاع، إنه قضيتنا المصيرية بوصفنا مبدعين، لكنها شجاعة لها طابعها العلمى، ومسارها التلقائى؛ وهمها المستفز:

" [ ... ] فالشجاعة التي تطلب حسب الطلب ؛ تتوقف عن أن تكون شجاعة ملهمة ؛ والتجريب بدون هدف محدد ليس بتجريب، وقد يبدو ظاهرا أن وضع حجر أساس لمبنى مشيد من القيم المسرحية الفنية الجديدة، شيده فيسبيانسكي (٢١) وشيلار (٢١) ، لأكتر قيمة من قصر شيده شخص ما فوق جزيرة مجهولة ، لأن هذا القصر سيختفى عن الأعين يوما ما بلا أثر يتركه من بعده ... وتكون الآثار المترتبة عن ذلك مجرد "تون "ساخر حزين، ولو أن الأمر توقيف فيقط عند حدود الشيعور بمولد العمل المسرحى أوشعور المبدع بعدم مسنوليته تجاه إنتاجه الذاتي، فسوف ينشأ عن ذلك ـ بالضرورة ـ صيغة غير مسنولة، تـتصف بهمجيتها في علاقتها بثقافة "التجريب " • إن أولئك الذين سيأتون من بعداً ـ معتقدين بأنهم هم الوحيدون الذين شيدوا مسرحا جديدا-سيأتون وينظرون إلينا باحتقار، لأنهم يعتقدون بأنهم-وحدهم ـ قد شيدوا مسرحا جديدا!! " •

فالوعى بمختلف مصادر المخاطر الزاحفة نحو الطريق الحلزونى المتجريب، يتجه مباشرة نحو المسرح، ولكن الأمر يغدو أكثر اجتذابا لذلك الذي سيبدعه الفنان بعد لحظة، على جميع المبدعين ومجربي المسرح أن يتحملوا - برباطة جأش ومثابرة - القدرة على ما يهدفون الوصول إليه:

"[...] ما يعنينى - يقول أ، جوردون كريب ، أول ملهم للتجريب بمسرح القرن العشرين - هو أن أكون عميق الخبرة في تجربتي ، وبأن لرحلتنا نهاية. ودانما ما سينادينا شئ يرهقنا ؛ يرغمنا على السير إلى الأمام " (٢٠)

وقد يكون هذا الإرهاق الدائم، وذلك الشعور الملح للبحث عن الإبداع الجديد، هو الذوبان في الأعماق: "[...] حيث يرقد المسرح - كما يقول كريج - مختفيا تحت أرض الأهرام منذ ألفي عام، واضحا وجذابا " ينتظر من يبدعه ويبتكره،



.

-

## الفلكلور كمصدر للتجريب المسرح المعلق في المسرح المعلوا

.

.

.

إذا تحدثنا عن "الفلكلور" باعتباره واحدا من المنابع والمصادر الملهمة لفن المسرح، ومن بينها "المسرح التجريبي "، فينبغي بالمضرورة النظر مرة أخرى إلى الأصل الإتيمولوجي الباحث في أصل المصطلح وتاريخه، ومراعاة تعدد معانيه وتفسيراته،

تعود أصول المصطلح - كما هو معروف - إلى اللغة الإنجليزية ، وفى ترجمته الحرفية فإن مصطلح " فلكلور " يعنى تحديدا " علم الشعوب " ؛ أى ذلك الإنتاج الإبداعي الناتج عن حكمة الشعوب وكفاءاتهم ، وفى القاموس المعاصر نكتشف أساسين لفهم " الفلكلور " ، أولهما : الإبداع الشفهى للفن الشعبي ؛ ويتضمن الحواديت ، والحكايات ، والشعر الغنائى ، والطقوس ، والأمثال الشعبية ، والحكم الموروثة ، ثانيهما : يشمل جميع الإنتاجيات الثقافية المادية والروحية للشعوب ؛ وبهذا المعنى يغدو الفلكلور أكثر اتساعا فى المعنى من النوع وأكثر شمولية فى محتوى المصطلح ، لذلك فالحديث عن الفلكلور إنما نعنى به مختلف المفاهيم والوثائق الفنية والثقافية الإبداعية التي تعد نسخا مصدقة عن الأصول ، وسنعتمد فى دراستنا على المفهوم الأخير وسنرجع إليه دوما ،

اشعر انسنى مطالبة بإيضاح بسيط؛ وهو أن اعرض موقف البولنديين من هذا المصطلح: إنهم لا ينظرون إليه دائما بتقدير بالغ؛ فقد تمخض عنه - ويقينا عن غير حق - معان مبتثرة تتسم بطابعها الازدرائي الذي ينتقص من قدر الفلكلور، بينما كان البولنديون أنفسهم يرون في هذا المصطلح - منذ أمد ليس ببعيد - مصدرا للإلهام المسرحي، ومنبعا لإبداعاتهم، فالفلكلور دائما ما يلفت أنظارنا - وربما قبل أي شي - إلى السلع الشعبية؛ التي تكفي الأسواق مختلف الاتواع والأشكال، وتمثل الفرق الشعبية؛ الغنائية والراقصة في نهاية الأمر بشكل فعلى وعملي أساسا هاما من أسس الشقافة الشعبية، فهذا الكم الوفير من الفرق والسلع الفنية الشعبية المتباينة جعلت من الفلكلور كنزا مزخرفا، ومهمشا، ونمطيا، حتى خلا من كونه "إبداعا فعليا للنشاط مزخرفا، ومهمشا، ونمطيا، حتى خلا من كونه "إبداعا فعليا للنشاط وتلقى المصير نفسه الصناعات والحرف الشعبية، والملصقات الزخرفية الشعبية، والمنصوبات، واللوحات المرسومة على الزجاج،

وتماثيل القديسين، و(اللايكونيك (۱)- Lajkonik) و (الشوبكا (۱)- وهما ظاهرتان من ظواهر الفن الشعبي البولندي المنتج في ملايين النسخ، وتلقيان سهولة في البيع، وقوة شرائية جماهيرية ضخمة، وهما بهذا المفهوم تبعدان اكثر عن أصولهما الشعبية وارتباطهما بفنون الفلكلور وبجنوره، إن عمليات النسخ السريع السياحي للمنتج الشعبي باستخدام أرخص الوسائل لنسخ النماذج المقلدة للأصول الشعبية، إنما هي ظاهرة منتشرة في بولندا، وتضر بالأصول، ولذلك ينبغي الإسراع في إعادة الاحترام للقيم الفنية الفلكلور باحترام المنتج الشعبي الذي يطلق عليه الفن الشعبي المفية دورا هاما يصعب تحديد نطاقه، البولندية لعبت الفنون الشعبية دورا هاما يصعب تحديد نطاقه، وسأحاول في هذا الفصل أن أطرح بعضا منها وأكثرها قيمة وتمثيلا لميدان الأدب الدرامي والأشكال المسرحية، خاصة تلك التي دائما ما لتجديد أي الدخول في مغامرة تنفع المبدعين إلى خلق أشكالهم الجديدة أي الدخول في مغامرة التجريب،

إن مختلف أشكال الفنون الشعبية المذكورة تلك، بصرف النظر عن تأريخ بداياتها الأولى، كانت دائما تنبع من خلفية منسوجة من المعتقدات القديمة، وكذلك من القيم الأخلاقية والروحية للشعب البولندى، وليس مسموحا من هذا المنطلق أن نغفل - غير ملاحظين - تلك النماذج الأخلاقية الميتافيزيقية الأولى في الفنون الشعبية البولندية، بل من الضرورى الوعى بمعرفة أن الشعب - أي سكان القرى تحديدا - مرتبطون ارتباطا عضويا بالطبيعة، خاضعون لقوانينها طوال قرون وجود بولندا وتاريخها، وهي تحدد بدورها الهوية البولندية القومية،

لقد استطاع فويتشيخ بوجوسوافسكي (٢) يجعل من الشعب البولندي بطلا في اعماله المسرحية ؛ وبوجوسوافسكي هو المبدع الأول الذي وضع حجر الأساس لأول مسرح قومي بولندي في عصره ؛ حيث كان التذوق الفني واطره تحدده الكلاسيكية في القرن الثامن عشر في بولندا ، وتفرضها داخل مسارحها المتعالية على ذوق الجماهير ، ويشترك آنذاك مع بوجوسوافسكي أول فنان " ديكوريست " في تاريخ المسرح البولندي وهو أنتوني سموجليفيتش - Antoni في تاريخ المسرح بعضا من مناظر قرية ريفية واقعية تقع على حدود مدينة كراكوف ؛ العاصمة القديمة لبولندا ، وكانت هذه القرية متواجدة بالفعل في خريطة بولندا ،

فى ١٢ مارس عام ١٧٩٤ وفوق خشبة أحد مسارح وارسو (العاصمة الجديدة لبولندا آنذاك) شوهدت مناظر القرية المذكورة، وهي نسخة وفية حافظ فيها مهندس الديكور على النسق الطوبوغرافي بوصفه الدقيق للأماكن وسماتها، وكان هذا أول ديكور واقعى في أوروبا برمتها يصور موقعا خارجيا يستيد فوق خشبة المسرح، ويحافظ على السمة الجوهرية للون المحلى الممثل لبولندا، والذي يخلق مناخا شاعريا ذا خصوصية للمسرح، لقد نما هذا المثال التطبيقي وتطور بضع سنوات مؤخرا فيما أطلق عليه "بالديكور الروماتيكي"، فالجديد أو التجريب على الأخص بيمكن أن نستمده هنا من الإبداعات الأولى لبوجوسوافسكي الذي استلهم بدوره مصادره الأولى من وعيه بالقضية التي تهم الشعب البولندي، ويصعب توقع ما إذا كان هذا الرائد المسرحي الأولى، واعيا لإلهاماته الأولى في خلق جماليات فن مسرحي جديد، لكننا ندرك إدراكا حقيقيا مدى تأثير هذه التجريب آنذاك في تلك الحقبة الزمنية، ويمكن الخروج منها بنتائج فعلية، على الأخص عندما استفاد المسرح في هذا العمل المسرحي من السينوغرافيا،

" فالمسرحية الغنائية" - وهو مصطلح جديد دخل آنذاك قاموس اللغة المسرحية في بولندا من أوسع أبوابه - لم ينحصر فقط في استلهامات بوجوسوافسكي الفولكلور للتعرف على أنواق الجماهير في اللك الحقية التاريخية فحسب، بل إمكانية استقراء الأحداث المسرحية وجغرافيتها واستنطاقها فوق الخشبة تعبيرا عن العصر، فمسرحية "الكراكوفيون (من مدينة كراكوف) والجبليون (من جبال زاكوبانا)" - [Krakowiacy i Gorale] كان هو عنوان العرض المسرحي الغنائي الشعبي الذي المفه بوجوسوافسكي واخرجه، ليستعرض فيه سكان موطنين مختلفين من مناطق بولندا، كانا يمثلان ثقافة محلية ذات خصوصية، واختلافا في العادات والتقاليد والأزياء والكلم (اللهجات)، وللمرة الأولى - وليست الأخيرة - أمست اللهجة لغة حوار الشخوص المسرحية، وتكثفت في صياغة شعرية ذات قيمة أدبية عالية، تحمل المسرحية، وتكثفت في العادات والتقاليد والأخلاق لهاتيان المنطقتين المنطقتين شوهدتا فوق الخشبة، لتترجم ترجمة وفية، بازيائهما الممثلة لكل منهما؛ ورقصاتهما الشعبية الممثلة لتراثهما،

أما القيمة الفنية المتمركزة داخل الجانب السينوغرافي / الراقص العرض المسرحي، فهو عامل أساسي يساعد على خلق المصداقية المعبرة عن أطر "الثقافة الشعبية المادية" لكل جماعة من جماعتي المنطقتين، فلم يكن المقصد هنا هو عكس الجانب الخارجي للمظهر والإطار العام للعرض المسرحى، وماكان بوجوسوافسكى يرمى إلى أن يضع هذا الديكور الواقعى فوق خشبة المسرح باعتباره شيئا إضافيا ثانويا، بل من أجل أن تتخلق الثقافة الشعبية الروحية وتتجسد أمام أعين المتلقى، غير متجاهلة قوى الشعب الحقيقية؛ دون القيام بالإخلال يقيمه الأخلاقية الإنسانية،

وصحيح أن "العمل الاستعراضي الغسنائي" السذى ألسفه بوجوسوافسكي وأخرجه ؛ كان عملا مسرحيا مقصودا فيه وعي مؤلفه بالفكرة، ولكن حقيقته كانت تكمن في ثناييا تلك الأطر الشكلية التي تصيغ المواقف والصراعات الممتزجة بنسيج الأحداث ؛ وهي لاتقلل من الخصائص الأدبية للعمل المسرحى؛ ولا تضعف من مصداقية المسرحية في مواجهة الناهبين النازقين، والحروب القبلية، والخيانات والزخم المادي، والأخلاق المنهارة، والحب العاجز، وكل ما تنكسر أمامه القلوب، ولا قدرة الحب في الارتفاع سموا وشموخا، والبحث عن توثيق عرى روابط الإخوة، والمفهوم الحقيقي للشرف، ذلك الذي يعد جزءا لايتجزأ من الإنسان بكليته وكيانه، هذه هي الأسس والمبادئ الجوهرية التي تتواصل ، وتتفجر حياة في ميراث الشعب البسيط، الذي يمارس تقاليده ويحيا تراثه الإنساني، محتفظا في ذلك بكنوز " الثقافة الشعبية المادية والروحية " • إن العرض الأول للعمل الاستعراضي / الغنائي لبوجوسوافسكي قد خلق وصيغ من جذور الفلكلور، ليس باعتباره مجرد تجميع لمهمات مسرحية (قطع إكسسوار) إتنوجرافية، بل هو - قبل كل شئ - تـظاهرة فـنية وإبداع مسرحى، تكون مصادره نابعة من الخيال الإبداعي للمشاعر الإنسانية أكثر من كونه مجرد تجميع حسابي واع منضبط، وبصرف النظر عن كونه فلا من الفنون الشعبية أو قيما روحية خالدة، إنما هو شراء إنساني يولد منه العمل المسرحي٠

فمن تراث المنابع تمتد جذور شبرة الشعراء الرومانتيكيين، مبدعى أهم الدرامات المسرحية التي تعد واجهة حقيقية للأدب المسرحي القوى البولندي، إننا نرى في الشعر البولندي الرومانتيكي تأثرا كبيرا واستبشارا واستنفارا للتراث الشعبي البولندي وتكثيفا عميقا لنموذجه، وتختلف اختلافا واضحا عن التراث الشعبي الأوربي برمته الأن الشعر يحيله إلى إبداع له خصوصيته، يصعب ترجمته إلى لغات اخرى، وإحالته تماثلا مع حساسية شعرية اخرى، تعبر عن اقدار شعوب اخرى واخلاقياتها،

فالسمة الشعبية المتسم بها الشعر الرومانيكي البولندي له طبيعته الميتافيزيقية والأخلاقية الخاصة، فهو لا يستخدم اللهجة، ولا يستأثر بالمهمات المسرحية (قطع الإكسسوارات) الأتنوجرافية؛ بل إنه يقوم بتغييرها وتعديلها في أبيات شعرية تتفجر حكمة، وعقيدة، وعدالة، وبساطة؛ تحاول البحث عن حقيقة الإنسان داخل عوالم من قطاعات شعبية تحيا في أعماق القرية البولندية، وفوق أراضي الدولة البولندية القديمة، فأشعار آدم ميتسكيفيتش (أ) إنما تقوى في قصائده ومسرحياته الشعرية تلك المشاعر والعقائد، ولعل أبرزها إحدى قصائده التي تعبر عن فتاة من البسطاء تواصل حبها وعشقها لحبيبها رغم موته، محاولة بهذا العشق المخبول ملاقاة روحه في عالم غريب عنها، هذه محاولة بهذا العشق المخبول ملاقاة روحه في عالم غريب عنها، هذه المريضية، وغير مهتمة بمرضي الحسابات الدقيقة للفعل الإنساني، وليس مجرد تعبير عن الصياغة الطبيعية للوجود الروحي الإنساني، وليس مجرد تعبير أجوف عن أقوال تتسم بالبرود "لحكيم الإنساني، وليس مجرد تعبير أجوف عن أقوال تتسم بالبرود "لحكيم له عين زجاجية"،

واحدة من أجزاء هذه الأعمال القومية للشاعر الرومانيكي ميتسكيفيتش هي مسرحيته الخالدة الذكر " الأجداد - Dziady " (°) فهو اعتراف شعري ضمني لعقيدة الشعب البولندي المؤمنة بوجود الأرواح ومعايشتها للإنسان أثناء وجوده في حياته وقبل مماته، وفي هذه الرابطة رابطة توثق عرى الأحياء بارواح موتاهم الذين يحتاجون تارة مساعدتهم، وتارة أخرى محاكمتهم ؛ لأنهم - على سبيل المثال - لم يتحملوا مصاعب الحياة فهربوا في الموت، ولم يتخذوا موقف المسئول عن الأمة، وتسببوا في إصابة إخوانهم من الشعب بالياس والقنوط، عندما وقف أولئك بلا مستاعر أمام مطالبهم بالعفو عنهم والرحمة بهم،

إن منطقة الميتافيزيقا غير المستمدة من العقائد الدوجماتية المؤكدة عن غير دليل أو بينة ، إنما تستوحى المشكل الشعري الذي يتخذ البشر مادته في التعبير الإنساني داخل الدرامات الرومانيكية ، وتنشئ علاقات حاضرة حيه مع تراثها ؛ ويصبح الفن جزءا من العقيدة ، ونسيجا من الحياة ، ومن أهم "ثيمات " هذه الأعمال الدرامية هي الحوار مع الإله والاقتراب منه ، كأى حوار مع أى شريك عادى ، حيث يقطن هذه الإله عالم هذه الدرامات ويسكن داخله ، وبنفس القوانين والمواثيق التى تحياها الشخوص الأخرى من البشر والملائكة

والأرواح والأشباح، هذا المسرح المذكور آنـفا بكل تـفاصيله الدقيقة؛ يغدو مسرحا يتسم بشموليته واحتوائه للبشر في كل مكان وزمان.

فالدرامات الرومانتيكية التي لم يكن بالإمكان تقديمها فوق خشبات المسرح البولندي أنذاك الأسباب سياسية ، كانت تمثل نوعا من التحدي للمخرجين المعاصرين في القرن العشرين، في منتصف القرن التاسع عشر كانت هذه الدرامات المسرحية تعد - من وجهة نظر نقاد تلك الحقبة - نصوصا للقراءة ؛ وغير صالحة للعرض ، ليتضم فيما بعد -أي في بدايات القرن العشرين - أن هذه النصوص كانت مكتوبة عبر منظومة من الأطروحات التقنية/ المسرحية الواعية بخشبات المسرح الرومانتيكي • وكان يمكن أن تتضمن أعمال الكاتب المسرحي أدم ميتسكيفيتش (رائد المسرح الشعري)، ومن بعده زيجمونت كراشينسكي (٦) - بطزاجة أفكاره وشمولية إبداعه - منظومة من مفردات العرض المسرحي الواعية بوسائل تقنياتها لاقت صعوبات تعوق تحقيق نلك: فالملائكة والأرواح كانت تطير بأجنحتها طيرانا مائلا؛ يميل بمساره من أعلى خشبة المسرح نحو أرضية المسرح، أما اللوحات التي ظهرت فيها تلك الأشباح والملائكة، جاءت من آلات تشق من خلالها طريقها في محيط أشكال متعرجة خلف ستارة شفافة من النسيج القطنى الرقيق تفصل ما بين مواقع خشبة المسرح، وبعد الولوج في أطر الإخراج الرومانــتيكي mise en scéne ، فإن هذه الروابط التي تربط ما بين الدراما ومفردات اللغة المسرحية التطبيقية كادت أن تختفى٠ وكان يصعب تصور وجود هذه الروابط من جديد، إلا أنه في بدايات القرن العشرين وفوق خشبات المسرح البولندي، في سنوات العشرينيات والثلاثينيات يظهر جليا قسم كبير من "ربرتوار" المسرح البولندي في جميع المسارح تقريبا ما يكاد أن يكون في معظمه مادة للعديد من أهم الأعمال التجريبية المتسمة بقدر كبير من الجرأة في الطرح والرؤية والتفسير، كان ينبغي لعالم التصورات الميتافيزيقية والشعبية أن يجد تجسيدا حيا فوق خشبات المسرح، وكان بالإمكان أن يتجسد أكثر نضجا، وفي الوقت نفسه يترجم إلى لغة شعرية حديثة معاصرة، يتكامل فيها نسيج اللغة المسرحية، إن تجربة صياغة العالم المسرحي، المتضمنة خيالا شعبيا مسكونا من قبل الأرواح داخل تلك الشخوص المسرحية؛ المنبثقة عن الأشكال السينوغرافية المتسمة باتجاهها التشكيلي التكعيبي - والتي استفاد منها المخرج ليون شيللر من "السينوغراف انجى بروناشكو" ـ غدت إنجازا فنيا ومسرحا تجريبيا خالصا

فخشبة المسرح تنقسم إلى فضائين (فراغين) توضع فيهما مكعبات الصليب داخل سجن الأروقة، وكذلك المحراب الشعبى داخل المقبرة، لتصبح الخشبة أرضا ومقرا بالغى الدلالة والتوظيف، حيث يرسم ليون شيلار داخل هذه المواقع حركة المجامع (الكومبارس) من الممثلين يؤدون أدوار الفلاحين بحركاتهم المتموجة، وجماعات الفقراء والمساكين بحركاتهم الجالسة/ الساكنة،

وفى مسرحية (الكوميديا اللا إلهية - Nie-Boska Komedia) المتسمة بغضبها الثورى وروح التمرد للشاعر المسرحى زيجمونت كراشينسكى نشهد فيها مولد "النمط "أو الموديل، الذى كان أنموذجا مثاليا جديدا "للمسرح الشمولي "البولندي في أربعينيات هذا القرن،

لقد ألهمت هذه الخيالات الشعبية بقيمها الروحية أرواح الشعراء الكبار، فخلفوا أعمالا ذات طابع أدبي قومي رفيع، تستثير قرائح المبدعين من المخرجين المسرحيين والتشكيليين/ السينوغراف فيخلقون إبداعات مسرحية تتسم بالخلود،

لقد نهل الشعراء / كتاب الدراما ومبدعوا المسرح مايطلق عليهم بتيار "بولندا الفتية - Mloda Polska " من المنابع الشعبية والمصادر الرومانتيكية، وهي فترة تغطى البدايات الأولى من القرن العشرين، ويشغل الشاعر / الكاتب المسرحي / والفنان السينوغراف والمخرج "ستانيسواف فيسبيانسكي (٢) - Stanislaw Wyspianski " في شخص واحد، مكانة جوهرية في خريطة هذا التيار، ففكرته المسرحية، وإبداعاته الدرامية، وتطبيقاته المسرحية قد أيقظت إهتماما حيا لواحد من أهم المفسرين المسرحيين في حركة الإصلاح الكبرى: " إدوارد جوردون كريج (١) - Edward Gordon Craig "؛ ففي مجلته " القناع - المسرحي البولندي الكبير ليون شيللر،

فالقريه البولندية إذن الواقعة في ضواحي المدينة كراكوف، تستحيل موقعا لأحداث بضع مسرحيات للكاتب المسرحي فيسبيانسكي، حيث يستفيد الشاعر المخرج من هذا النبع الشعبي الذي لاحدود له كما يستلهم جوهره، ومن أكثر الوسائل والطرق الجديدة إثارة، فينجح في تشكيل مادتها داخل مسرحيته ذائعة الصيت "حفلة زواج - Wesele" وبجوار مسرحية "الأجداد" لميتسكيفيتش، نجد أن "حفلة زواج" هي العربض المسرحي التالى نو التقاليد المسرحية العربقة فيما يخص أطروحة التجريب المسرحي الجديد، وباستعارتنا لمفاهيم النقد الفرنسية

للمنظر المسرحي Du Bos الذي عاش في القرن الشامن عشر ومؤلف الكتاب الهام: " Réflexions critiques sur la poésie et la peinture " يمكن أن نعد "حفلة زواج" مدخلا جيدا أو معزوفة موسيقية ؛ بدأت بها حركة التجريب المسرحي البولندى علاقتها بالفنون الشعبية، وفقا للمفهوم الحرفى لمصطلح " Partytura " لخصوصية المغرى في تكوين العمل الموسيقى، فالإيقاع يهب هذا العرض المسرحى الشعبى موسيقى يعرفها جميع البولنديين ؛ ويغنونها عبر رقصات الكراكوفياتكا والمازوريك وأوبيرك، وهي رقصات بولندية شعبية أصيلة، وفي القرية الواقعة بضواحى كراكوف حيث تدور فيها أحداث العرض المسرحي؛ وداخل هذا البيت المتواجد بالفعل تحيا عائلة ريفية مثقفة • وتقام في هذه القرية - كما يحدث في الواقع اليومي لكل قرية - "حفلة زواج" ؛ عرس لفتاة قروية يتقدم النزواج منها شاعر من مدينة كراكوف، هنا عالمان مختلفان عن بعضهما البعض، يشتركان معا في شعورهما بالأزمة المأساوية القومية التي تهدد الوطن الواحد والانتماء إليه، فباسم القضية القومية يحاولان أن يتفاهما ويتواصلا، لكن الأهداف النبيلة والمساعى الحميدة من الجانبين لاتكفى، فيواجهان مصيرا مأساويا مؤسفا

فالفلاحون المرتدون أزياء شعبية مزركشة ؛ ومزخرفة بطريقة بديعة ، يتكلمون بلهجاتهم المصاغة صياغة شعرية، يلقون بالمقاطع الشعبية الشائعة ، فتخدو ظاهرة "فينومينولوجية" تبحث في وصف الظواهر الواقعية وتصنيفها مع اجتناب كل تأويل أدبى و بتسم البيت الريفي بزخارفة الملونة التي تصبغه من الداخل، وهذا البيت أو الكوخ الريفي ذو التقاليد العربقة هو المكان الذي تقع فيه الأحداث، ويشمل المكان قطع الأثاث الريفي، وغيرها من المواد التي تحمل داخلها خصائص شعبية، ودلالات فلكلورية، وتشيد واقعا مسرحيا يتسم بصدقيته الممييزه بالأصالة، فالموسيقى أحيانا ما تمنح الحدث والكلام إيقاعه، وأحيانا إخرى تمثل خلفية للأحداث، ترتبط أوثق الارتباط باللهجة الشعبية، والتراث الشعبي وتقاليده، وبالأزياء المحلية وبالأكواخ الريفية، تستناول جميع هذه العناصر داخل قالب من الحداثة والجدة في فعل الإبداع المسرحي المتميز بقيم تشكيلية ذات مرتبة رفيعة • فالتميز الفنى الخاص "لحفلة زواج" عند فيسبيانسكي ياتي من أنها ملمح جوهري لظاهرة متفردة، غير متكررة في الإبداع المسرحي البولندي، وعلى الرغم من أنه قد تواصل فيما بعد هذا النوع من التجارب السائدة على هذا النهج، وقامت بتطوير هذا النوع

من الدراما، إلا أن هذه التجارب لم تصل إلى عمق التجربة الأم "حفلة زواج " للكاتب / المخرج فيسبيانسكي.

لقد سبر فيسبيانسكى أغوار أرض التراث ، كي يبحث فيها عن المنابع الحقيقية الثرية للفنون الشعبية ليس باعتباره مؤلفا مسرحيا لهذه التجربة فحسب ، بل لكونه مخرجا مفسرا وسينوغرافيا ، وعند تقديمه فوق الخشبة هذه الدراما فإنه يؤلفها خصيصا ليعبر فيها عن مرحلة تاريخية سياسية تمثل فقرة من فقرات التاريخ البولندي ، فجده قد استلهم واستفاد في ذات الوقت من ذلك الزخم من تقاليد المعمار الإقليمي الحي ، وثراء الزخارف الشعبية ، ومختلف أنماط الفنون التطبيقية ،

وعند إبداعه لهذه النماذج الشعبية التى عكست بالضرورة حاجة خشبة المسرح لها، استطاع فيسبيانسكى أن يحيلها إلى محاولات استثنائية من القيم الفنية المسرحية المتفردة،

لم يكن عمله السينوغرافي مجرد خلفية أو إطار خارجي، بل موقعا حقيقيا موظفا لخدمة الأداء المسرحي، اتخذت فيه مفردات العرض المسرحي من مواد متنوعة ومهمات مسرحية (قطع إكسسوار) وكذلك الألوان المتناسقة، قيما رمزية تحمل في فحواها دلالات ومعان متسمة بخصوصيتها الفنية، لقد غدت هذه السينوغرافية - فيما بعد الهاما لعدد غير ضئيل من فناني المسرح، كانت في ذاتها إنعكاسا لظاهرة الحداثة المسرحية الجديدة؛ وفي الوقت نفسه حددت إتجاه حركة الإصلاح المسرحية الكبرى داخل المسرح البولندي في القرن العشرين،

ویعد لیون شیللر (۹) - الذی ذکرناه آنفا - اکثر أولئك المبدعین استمرارا لفیسبیانسکی واقترابا من منهجه، فشیللر هو مبدع نموذج المسرح الشمولی - Teatr Uniwersalny " البولندی ، استفاد فیه من نظریات فیسبیانسکی وتطبیقاته ، وکذلك طور التیار المسرحی " الشعبی والطقسی " فی عرضه المسرحی " باستوراوکا - Pastoralka "(\*) الذی تعود اصوله إلی العصور الوسطی ، حیث یعکس مولد السید المسیح

<sup>(\*)</sup> إشترك المترجم كممثل في هذه المسرحية الطقسية حيث قام بأداء دور " الملك بالتزار " في أثناء تقديمها بالممسرح الحديث ( Teatr Wspouczesny) في بولندا من إخراج ماتشي إنجلرت - Maciej Englert

وكذلك عيد قيامته ، مثله مثل المسرحية فهى تعتبر" الأجداد " ملمحا رئيسيا من ملامح تاريخ المسرح البولندي ، تحمل سماتها البساطة الشعبية الخالصة ، والبدائة ، والتطهر ، والشاعرية ، لقد تناولها شيللر كذلك باعتبارها طقسا مخرجا زاخرا برقصاتها الشعبية ، وأغانيها القديمة ، وبنفس مفهوم " الشعور والعقيدة " التي تتصمنهما عروضه المسرحية ، وبساطة إخراجها وتجسيدها بهذا القدر من الإيمان الخالص ، مما دفع "بباستوراوكا" أن تصبح جزءا لا يتجزأ من التراث الإنساني البولندي وعقائده ، يصعب استنساخه أو تكراره داخل أشكال من المؤثرات المسرحية الجوفاء ، وزيفها ؛ وبمهمات مسرحية "قطع إكسسوار" مقلدة منسوخة ،

في النصف الثاني من القرن العشرين عاد شيلار - في نهايات الفترة التي أبدع فيها ، وكذلك تلاميذه وحواريوه - إلى التراث الطقسي / الشعبي ؛ حتى عند " أجداد " ميتسكيفيتش ، نشاهد بوضوح بالغ رغبة حقيقية لديه في التعبير عن الجانب الطقسي الذي يؤدي دورا كبيرا في العمل المسرحي ورغم أن هذه المحاولات ، وتلك الخطوات الرامية إلى هذا الاتجاه ، وذلك المقصد ، تـثمر بثمراتها الحسنة لصالح العروض المسرحية فيما بعد ، إلا أنها لم تبذر بذرتها الفعلية في بطن أرض الإبداع المسرحي ؛ ولم تخلق نمونجا جديدا ، يعود إليه بشوق ورغبة حقيقيتين - الجيل الأحدث من المخرجين والسينوغراف ، ولم تعد تـشغل مكانة رئيسية في تيار الإلهام المسرحي والاكتشافات الإبداعية البولندية الجديدة ،

لقد خدم المسرح البولندي المحترف إحترافا خالصا التراث الأوروبي في أفضل صوره، ونهل في نفس الوقت من الدراما العالمية الجيدة، واغترف الكثير منها لصالحه، طامحا في هذا إلى إحداث رابطة تصل القضايا ذات الطبيعة الإنسانية؛ والمتسمة بشموليتها، بالمخاطر والهواجس القومية ذات الطابع المحلي، فالتجريبيون المسرحيون المعاصرون الكبار "كتادووش كانتور (١٠) - Tadeusz Kantor "كتادووش كانتور (١٠) - Jozef Szajna " و "يوزيف شاينا - Jozef Szajna " و "يبجى جروتوفسكى (١٠) و "يبجى جروتوفسكى (١٠) خير المعروف خارج حدود بولندا - قد شيدوا عالما ممتزجا بالعبث متكسرا مفككا ليقوموا بعد تفكيكه وتقطيع أوصالة، بإعادة بنائه من جديد في نسق وترتيب جديدين غير تقليدين، يقوم على إشكالات جديد في نسق وترتيب جديدين غير تقليدين، يقوم على إشكالات عبن آلامهم الذاتية، وهواجسهم وكفره بالقيم البالية، وقفوا

بالمرصاد ضد قيم الكانن الإنساني - ( homo humanus ) في تجاربهم المسرحية وعروضهم المتضمنة الماساة الإنسانية لأبطالهم الواقعين تحت حافة إنهيارات القرن العشرين ، ليعرضوا من خلالها حالة من الفوضي ؛ والمخاطر المهددة للإنسانية ؛ والعالم الذي نحيا فيه ؛ ونعاني فيه من عذاباته ،

إن عالم الشعر والعقائد الشعبية ، ذلك العالم الذى نملك فيه عدالة غير عادلة ، يستحيل الرجوع عن أحكامه ، هذا الشعور الوطنى الخالص المغمور فى اعماق بحار التراث والتقاليد ، والعادات ، والطقوس المغموسة فى طابع صوفى شعبي ؛ غدا كل ذلك كمقاطعة محاطة بأراض أجنبية ، جزيرة قفراء منعزلة يصعب إختراقها ؛ لتحل محلها صيغ زاخرة بفنون تطبيقية مزخرفة ؛ تسمع رقعة استنساخها ؛ وتعرض للبيع ،

"فالتجريب" الذي يتواصل مع جنوره من جديد، ويستغل طورا من أطوار الفلكلور المتنامي - يعد داخل بولندا - في ظني - مرحلة لحظية تاريخية في طور من أطوار تجريب المسرح البولندي، ينبغي على مجرب كهذا أن يكون في الأصل والنبت شاعرا فوق خشبة المسرح، لأن الشاعر فقط إنسان متميز، لديه قدر من الحساسية البليغة، وخيال مسرحي مبدع، يقارن بذلك "الشيخ" الذي يقود التظاهرة المسرحية العربية " تعازى الحسين "، عندما يجمع عبر الحسين، ويضع دموعهم في "قنان" تحفظ به، لأنها تملك خاصية الحسين، ويضع دموعهم في "قنان" تحفظ به، لأنها تملك خاصية الجماهير / المتاقية / المشاركة في العرض المسرحي، هي أشبه ما تكون بمسرح أنطونين أرتو في مسرحيته "القديس الباكي"، ونكتشف تكون بمسرح عند جاك كوبوه كذلك، عندما قدم في مسرحه إحتفالات أعياد قطف العنب في بروفانسيا،

لقد اجتمع المثقفون والفنانون المسرحيون معاداخل بولندا ، ممثلين لمختلف الأوساط والمراكز الثقافية المسرحية العالمية ، ليدرسوا مجتمعين ظاهرة "صياغة الثقافة الإنسانية في نهايات القرن العشرين وعلى مشارف القرن الواحد والعشرين "، (\*)

<sup>(\*)</sup> يعود تاريخ هذا اللقاء إلى عام ١٩٧٥ بولندا.

فاللوحة يشوبها اللاوضوح ويكتنفها الغموض، عندما نصف ما آلت إليه حالة الفن المسرحى الحديث، الضائع، والمفتت، غير المتيقن من الغد، غير الواثق من إمكاناته وقدراته، في مواجهة النظم الديكتاتوريـة والشمولية، والتعصب القبيلي العنصري، إن دور المسرح المتواجد في نهايات القرن العشرين، عليه أن يضبئ تلك التظاهرات المتسمة بالأمل ، ويبضى أكثر أولئك الراغبين في تشييد مراكز إبداعية خلاقة، تقف بالمرصاد ضد الحدود القاطعة ما بين شقافات الشعوب وقوميتها • لتصبح مراكز تمثل الشخصية الإنسانية تمثيلا واضحا ، وتعبر بوضوح أكثر عن الهوية الفنية المعبرة عن أوطان البشر الصغيرة: فهذه الأوطان الصغيرة إنما هي حدائق غناء من الشعر الممنوع، وفنون التصوير الحرة، والموسيقى التي تعزف للقلوب والعقول فتزيد استتارتها ، وكذلك المسرح الذي يجد في التجريب مرفأه ، ينبغي حماية هذه الفنون بكل ما أوتينا من قوة قبل فوات الأوان • ففي ممارستها نشعر بالأمل ليس فقط في العثور على مصادر الإبداع التجريبي الحق، بل لخلق الهوية الثقافية القومية الإنسانية لفنوننا التي تحيا على التراث ، وتجد فى الفلكلور درعا واقيا لتجريب المستقبل لا ليتوقف، بــل ليرهص بمسرح ينبض بالحياة لايموت، أو يحيا فقط في متحف



## الفصل الثالث

الممثل مجرب أساسى المعاصر في المعاصر التجريبي المعاصر

.



إن أكثر النزاعات الفنية اشتعالا حول التنظير المسرحى وتطبيقاته في القرن العشرين كان وما يزال - الممثل، لقد رفض أن يوهب حق الإبداع، بل أريد لفظ له من المسرح، تسقرر أن يستبدل بماريونيت متفوقة، حاول البعض أن يحيله إلى دمية، عشقته النظارة ووضعته في مرتبة العبادة، أحبوه هو ؛ ولم يلقوا بالا إلى المخرج المفسر / مؤلف العرض المسرحى، الذى يعد المبدع الأساسى للعرض المسرحى وكاهن الفن، وضعوا هذا الممثل في فضاء مسرحى جديد غير مريح له، غيروا من ملامحه، بل وشوهه البعض، أخذت منه عنوة كل وسائله الفنية وانتزعت، لتحل محلها وسائط جديدة، غريبة عن طبيعته، اضطر للقيام بنوع من التدريبات غير النمطية والمجهولة له، ورغم ذلك لم يعثر له التجريبيون عن شئ أو شخص يستبدلونه به في المسرح بشكل ثابت لا يتغير،

وتبدو مشاعر الجماهير تجاهه، ما بين ألارغبة - غير قائلين الكراهية - وبين العبادة، وتسبب عن هذا التناقض في تلك المشاعر، أن انعكس هذا على ذوات الممثلين أنفسهم؛ بداية من ممثلى المسرح النجوم في القرن التاسع عشر؛ حيث حب الذات؛ والإيمان بالخرافات؛ يصعب تحملهم؛ مغرورون؛ محبون لأنفسهم؛ لا ينصتون لأية لوائح ولا حتى لتعليمات المخرج وأوامره؛ لا يراعون أحدا أو شيئا سوى أنفسهم، ولا حتى صالح العمل الفنى - كانوا هكذا دوما في عيون مبدعي المسرح من المصلحين الكبار والمجربين الجدد الذين قاموا بتغيير موديل المسرح وغيروه تغييرا شاملا ،

"اليس التمثيل على وجه العموم فينا - يستطرد كريج () مبرهنا - فلن يحدث ويصبح الممثل مبدعا ، فإن أراد مسرح الاستفادة من خبرته ، فإن الممثل سيغدو هنا منفذا ، إن كل عمل مسرحى ما هو سوى نتاج لحدث واع متكامل ، غير خاضع للمهارات والمواهب ، فالإنسان هو مادة ، وخالق مبدع في وقت واحد ، يخضع للعاطفة أكثر من خضوعه للفكر ، جوهر العاطفة هو أنه بداية يخلق ، ثم يدمر فيما بعد نتائج إنجازه ، وهكذا يولد الحادث العارض أو الصدفة التي تقتل الفن ، فالفن تبنيه وتشيده فقط بنية واعية دقيقة دقة بالغة الدرجة من الألم ، إن لفظ الممثل - يؤكد كريج صارخا وغيره من

المصلحين المسرحيين المجربين - هو لفظ في الوقت نفسه لوسائطه المستهلكة ، التى بفضلها ساعدت على نمو الواقعية المسرحية وازدهارها!! "

وينشأ تناقض بشع بين الممثل - يؤكد أولنك الذين أرادوا أن يلفظوه من المسرح - وتلك المادة غير العضوية المتواجدة فوق خشبة المسرح ، فنحن نشاهده تحت سماء إصطناعية ، ومن وراء خلفية مرسوم عليها الطبيعة ، وبين قطع "براتيكابلات" توحى بوجود طبيعة غير هادنة ، ومصدر للضوء يقلد غروب الشمس ، يكون فيه الممثل المادة الحقيقية الوحيدة التي تشارك في صنع الوهم المسرحي ، إن فكرة إيجاد "الماريونيت المتفوقة " كانت أثرا بسيطا مترتبا عن هذا الوجود الأولى للممثل ، لم يكن المقصود أن تتواجد فوق الخشبة دمية أو عروس - يدافع عن فكرته إدوارد جوردون كريج - فالأصل في وجود الدمية أو العروس كان نموذجا حجريا يرجع تاريخه إلى المعابد القديمة ، أما "الماريونيت " الحالية فتمثل إحلالا لشخصية المعبود ، "

إلا أن هذه الشخصية الجديدة (الماريونيت) - كما يلاحظ كريج - خصيصة غير عادية، وهي أنها تمثل الطابع الاصطناعي الثمين أو النبيل، وجميع أحداثها وكل ما تقوم بفعله يتخذ سمة رمزية،

لسنا فى حاجة إلى الدفاع عن أى مصلح مسرحى أو الوقوف بالمرصاد ضد فكرته وما آمن به، علينا - رغم ذلك - أن نؤكد على أن "الماريونيت المتفوقة " - عند كريج - كانت فكرة ، ولم تكن مجرد اقتراح محدد للمسرح، ويصعب علينا أن نتصارع مع أفكار، حتى كريج نفسه لم يكن متوافقا مع نفسه فيما يخص الجانب التطبيقى والنظرى في منهجه ونظرياته، دائما ما كان كريج يتحدث عن الممثل باعتباره واحدا من منفذى المسرح الجديد، حاول كريج فقط أن يغيره، يجعله أكثر نبالة وأصالة، كان متعطشا وراغبا في ايقاظ خياله الإبداعي وإستثارته، أراد أن يعمق من ذكائه وفطنته، طالب الممثل أن يلفظ حرفية الإيماءة وواقعية " التون " لصالح التعبير الفنى الخالص ، الذى كانت لم أهمية رمزية وقيمة شعرية، دافع بهذه الطريقة عن جماليات لغة المسرح التي لانقابلها يوميا ؛ ذلك المسرح الذى كان دائما مقرا للدهشة ومكانا للإعجاب ، وملتقى للأحداث الفجائية والعارضة ، والتي على المسرح إبداعها ، وخلق عالم مستقل له وليس والعارضة ، والتي على المسرح إبداعها ، وخلق عالم مستقل له وليس قريب الشكل من الواقع .

وفي مجمل القول ، نلاحظ أن أولئك النين لفظوا الممثل من فوق خشبة المسرح ، كانوا يشعرون بالكراهية تجاه الماكياج وأى تغيير في الوجه ، لم يريدوا ثرثرة كلامية ، أحبوا الصمت أكثر ، وقفوا بالمرصاد ضد التصنع والزيف ، فالجميع بداية من كريج - مرورا بفاختانجوف ، وبيتر شتاين ، وصولا إلى تادووش كانتور - أحبوا ممثليهم بطريقتهم الخاصة ، عندما وافق كريج أن يتحاور مع جاك كوبوه في فلورنسا فإن هذا الحوار بعد فترة وجيزة كان ينعرج نحو مشكلة التمثيل : "لا أؤمن بالممثل - يستطرد كريج - قد تكون هذه نقطة من نقاط ضعفى " [...] إن السبب الأساسى في رثاثتهم ، أنهم دانما ما يسرعون في تمثيل أدوار أخرى دون استعداد أو فهم لها ، إنهم يمثلونها بشكل آلى غير مقنع أو منطقى " .

لقد فكر كريج بان يتخصص فريق الممثلين في فرقة من الفرق المسرحية لتمثيل شكسبير فقط أو موليير على سبيل المثال، وفي لحظة من لحظات الحوار الدائر بينهما - يسجل كوبوه في مذكراته النقف كريج، بدون قبعة، يهز كتفيه، يحرك عصاته داخل المقهى، يقلد سلفستير (ممثل) وإيرفينج، وأمه (الممثلة إلين تيرى - يقلد سلفستير (ممثل) وإيرفينج، وأمه (الممثلة إلين تيرى - تضحك، إذا شهدتها يا سيدي كيف تضحك، إذا شهدتها يا سيدي كيف كانت بفينسيا، وكيف هربت واضعة إصبعها فوق أنفها، كيف طالبت (كراكيان) بأن يمنحها الخاتم، وقد رفض إعطاءها إياه، كيف جرت وراءه، وكيف خرج هو من خشبة المسرح، وهي ترسل إليه قبلتها في الهواء، شئ فظيع!!"

هذا هو صاحب فكرة "الماريونيت" والذى عاد إلى مذاكرته ليستبطن أرواح الممثلين ويصورهم كيف يمثلون ، فهم لم يقتربوا في تصوره من الفكرة الإصلاحية لمسرحه، ولم توجه كريج مشاعر شخصية تتسم بالشفقة ؛ بل إن أكبر جزء نقدى لم يكن إلى أمه كممثلة بل إلى الممثل الإنجليزي الأشهر هنرى إرفنج:

المناعلت لماذا كان أعظم ممثل شاهدته في حياتى ؟! • • حالما - تساعلت لماذا كان أعظم ممثل شاهدته في حياتى ؟! • • ربما لأنه في كل ما كان يوديه ، يعزف (تونا) أو (تونين) على الأكثر ، سواء كان هذا في حياته اليومية أو فوق حشبة المسرح ، سائرا أم جالسا رافعا قبعته ، عندما كان ينظر إلى شخص ما فإنه يرفع قبعته عدة مرات!"

في هذين التونين المرتفعين لمس كريج أهم سمة من سمات فن التمثيل، ومع غرمه كريج بردود أفعال الممثل، إلا أنه بعد بضع سنوات من اللحظة التي صاغ فيه فكرة "الماريونيت" نسج تعريفا جديدا مفاجئا يتسم بسمة جديدة "[...] الماريونيت هو ممثل - يؤكد كريج - زائد نار ناقص أنانية "ويبقى التساؤل واضحا : أيمكن ممارسة مهنة التمثيل دون أن يكون الممثل أنانيا ؟!

وهكذا تشكك المجربون الكبار - المنظرون والتطبيقيون معاطوال القرن العشرين - في إبداع الممثل وقدراته ، وفي الوقت نفسه كانوا معجبين بفنه ، أعلنوا ضرورة لفظه من المسرح ، وفي الوقت نفسه خلقوا صورته المثالية ، ولهذا فإن مجمل الإصلاحات المسرحية التالية والتي أتت تباعا في فترات لاحقه - حتى تلك الإصلاحات المعاصرة لنا - كان لها منظور ورؤية محايدتان تنظران من فوق إلى الممثل ، ولذلك فإن أية إنجازات مكتشفة لم ترعه حق الرعاية ، ولم تضف جديدا إلى تلك الرؤية الفوقية أو تعدل منها ، فالوقوف تهديدا ضد الممثلين يعنى أننا نقتل فيهم طموحهم ، حتى أولنك الممثلون الذين تكيفوا مع الإصلاحات الجديدة ، اضطروا أن يقوموا بمهام جديدة تتلاءم بدورها مع تقاليد مسرحية أخرى ،

كانت المشكلة الجوهرية - إذن - هي ذلك التسلاؤم مع قضايا الإبداع الجديدة ؛ أو استعداد الممثل لأن يشكل نفسه في نماذج متباينة من التجريب المسرحي ، وكذلك انحسار حرية إبداعه وتقييده ، ويهيأ لي أنه في كل مرة نحاول فيها مناقشة هذا المشكل الفنى (فن الممثل) ينبغي علينا نقاشه تبعا للرؤية الأساسية لمبدع التجربة المسرحية ، ومن هنا نحن لا ننظر إليه عن وعي بأنه يمتهن مهنا فنية أخرى متعارفا عليها : كالإخراج أو أن يكون المخرج المفسر / مؤلف العرض المسرحي ، أو سينوغرافيا ؛ بل نناقش الأمر ونحن نخلص الممثل من إمتهانه مهنة التمثيل بشكل تقليدي ، فهل المسرح نتاج جماعي أو نتاج فردي ؟! وما ذلك الإبداع المسرحي الخلاق - رغم وجود بعض اللوائح الفنية المقيدة له - الذي يمكن أن يكون ابداعا مسرحيا واضح الهدف والتناول ؟

تختلف النظرة والرؤى فما يطلق عليه بالمقومات الشخصية للممثل، في نوعية اشتراكه مع العرض المسرحى وتواصله به، بمشاكل المهنة وأخلاقياتها، لقد ناقش رجال المسرح من المصلحين والمبدعين هذه القضايا والرؤى، وحاول المصلحون الروس إيجاد حلول لمختلف

الأجيال من الممثلين، وأحيانا ما تتباين هذه الحلول تبعا للأقاليم المسرحية أو للمدن التي يتواجد فيها مسرح، وعلى سبيل المثال كانت مدرسة قسطنطين ستانيسلافسكي (٢) معروفة محليا وعالميا ؛ وتـتمتع برأى ايجابي، وفي الوقت نفسه يختلف حولها المسرحيون في كونها تيارا مفيدا للممثل أو على النقيض من ذلك • ويصعب اليوم مقارنة تجريب ستانيسلافسكي بتجريب مسرحي مماثل شائع، إنه تجريب آكاديمي له خصوصيته، وقد تمثلت في أنها أثارت المسرحيين المجربين، واستفزتهم في الوقوف بالمرصاد ضد ما هو نمطى أو تقليدى أو شائع بشكل اتصف بالتطرف والمبالغة، ورغم ذلك فلابد لنا أن نكون واعين بالحقيقة التي ترى في تجريب ستانيسلافسكي - في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين - مع الممثل، أنه وقع في ظل نظام تدريبي قاس ؛ نتجت عنه مؤخرا تطبيقات تدريبية للممثل اكسبته مرونة في اكتشاف دوره في العرض المسرحي، وتدريب الممثل لنفسه، إنه تجريب كان يعد في زمنه من أكثر التجارب شجاعة على مستوى الطرح، لقد خلق نشاطا إبداعيا جيدا وليس نمطيا أو تقليديا، أثر كثيرا في خلق حالة من الاحتجاج والكراهية المنغرسة داخل أرواح المسرحين الإقليميين. ونشأ عـدم فـهم ستانيسلافسكى من أن معارضية رأوا في نظام التدريب نظاما مغلقاً متجمدا غير قابل للمرونة، بينما آمن تلاميذه فيما بعد عن يقين باستاذهم ومقولته ذائعة الصيت: " النظام هو في عدم وجود نظام " • ولابد أن يكون في هذه المقولة قدر من القناعة وبعض الوجاهه، مادام قد آمن به وبفنه وقيمته التنظيرية وتطبيقاته فنانون مسرحيون من أمثال : میخائیل تشیکوف - Michail Czechow ولی ستراسبیرج -· Jerzy Grotowski - (۲) ويــيجى جروتوفســكى Lee Strasberg وجروتوفسكى - كما هو معروف - هو واحد من كبار المجربين المسرحيين في النصف الثاني من القرن العشرين •

ورغم ذلك فإن فسيفولود مايورهولد (أ) كان واحدا من أولئك الذين تشككوا في أهمية أساليب الإخراج عند ستانيسلافسكى، رغم أنه كان تلميذه ومعاونه فيما بعد بمسرحه لفترة طويله، لقد أعد بيانا باعتباره ممثلا من الممثلين، مؤمنا إيمانا لاحد له بقوة الإبداع عند الممثل: [...] هل نحن الممثلون - كتب رسالة إلى فووجيميش نيميروفيتش - دانتشينكو (ف) في عام ١٨٩٩ - مجرد لاعبين / مؤدين فقط ؟! ٠٠٠ نحن نريد كذلك أن نفكر فيما نؤديه، نريد أن نعرف لماذا نؤديه، وما ذلك الذي علينا أن نؤديه، وما تلك الشخصية التي علينا أن نؤديه،

وهل في أداننا نعلم أم نستفز ؟! • لذلك كله نريد أن نعرف ؛ نريد ، بل ينبغي أن نستوضح البعدين الاجتماعي والسيكلوجي لمعنى فن المسرحية ، • • • ، باختصار ، نريد أن نقول إنه في الوقت الذي سيكون فيه الممثلون على وعى بفكر المؤلف ، فستكون النظارة - أنذاك - على وعى بالفن المسرحي وبما تشاهده فوق الخشبة " • لقد ثار مايور هولد ضد أداة الممثل التي يعاملها ستانيسلافسكي بجفاء وقسوة • أما تايروف فقد وقف مهاجما نظام مؤسس " Mchat" وهو ستانيسلافسكي ، مؤكدا بأن هذه المؤسسة تعامل الممثل " معاملة منحطة سافله! " •

إن سيطرة الأدب في المسرح الطبيعى وكذلك غزو فنون الرسم والتصوير له مؤخرا جعل المسرح - بوعى أكثر أو أقل - يبحث له عن منقذ وحماية ومن هذا المنطلق ولذات الأسباب ونجد أن الممثل فقد منذ زمن "نجوميته" وكان خضوع الممثل كذلك للخط الموسيقى في النص المسرحى ولما يطلق عليه بهارمونية العرض المسرحى ولألوان الخطوط والتصميمات السينوغرافيه وافعه الحب الممثل وشغفه لوسائط التعبير الجديدة والتخلص من الأدوات التعبيرية المزيفة أو الاصطناعية التى خلفها نظام النجوم لكن هذا النظام الجديد "المتحفى "الذى شيده ستانيسلافسكى ومعاونوه في البحث الحرفى عن الحقيقة الحياتية في المسرح بدا وكأنه حقيقة كاذبة! ولأن هذه الذريعة السببية هي شئ مناقض: فالحقيقة الفنية التى تقلا الحقيقة الحياتية تبدو زيفا والحقيقة الحياتية تبدو زيفا والحقيقة الحياتية تبدو زيفا والحقيقة المياتية تبدو زيفا والحقيقة الحياتية تبدو زيفا والمسلم المسلم الم

عند فعل الإبداع، الممثل موجود، وهو فعل صعب ونادر حدوثه، لذلك فإن المادة المسرحية وأداة التعبير لابد أن تكونا لدى الممثل مترابطتين ترابطا عضويا، ولابد للممثل أن يملك ناصية أدواته، وفي الوقت نفسه ينبغى أن يكون ممثلا موهوبا، ليكون قادرا على إخضاع إرادة الإبداع لديه لمادته المسرحية، وينبغى كذلك أن يكيف نفسه وفقا للصيع الجديدة والإطار الفنى المقترح فيصبح جزءا من نسيجهما،

إن جوهر "طبيعية" التمثيل كان "المعاناة"، فالمديد ستانيسلافسكى - وكان تايروف ومايورهولد من بينهم - رأوا أن قوى الممثل المبذولة نحو الوصول إلى صدقية "المعاناة" هي في الوقت نفسه حرمانه من أي ذرة من ذرات الإبداع، ويصل هذا الاتجاه بالممثل نحو حدود "الأمراض النفسية"، لقد اعتمد التمثيل الطبيعي على فكرة الاعتقاد بوجود الحائط الرابع، أي عدم الاعتراف بوجود

نظارة ؛ بينما جوهر هذه المهنة "مهنة التمثيل" هو العلاقة الوطيدة والمتواصلة ما بين الممثل والنظارة!

كان النقاش الدائم حول أسس تكوين التيار الطبيعى في المسرح سببا في أن جعل تلاميذ ستانيسلافسكى يكتشفون صيغا فنية جديدة ، أدت بهم إلى الاهتمام بالشكل ؛ ورأوا بأن على الممثل أن يراعى الشكل الفنى، فالشخصية المسرحية ينبغى أن تكون خلاصة للعواطف والمشاعر والأشكال المتوالدة من خياله المبدع، ورغم ذلك فنحن نكتشف تغيرا واضحا في مفهوم العداء المبكر للطبيعية عند كريج والذى تحدد في علاقته بالممثلين النجوم الذين لفظهم ، ليفكر في تكوين جيل جديد من ممثلى المستقبل، كانت ردود أفعال التعبير عند الممثلين بالتعاون المشترك مع المخرج ، هي الطريق المؤدى بالمسرح الممثلين بالتعاون المشترك مع المخرج ، هي الطريق المؤدى بالمسرح الني يكون فنا مستقلا ، إنهم بذلك المنهج يتمكنون من الوصول إلى التعرف المسرحي ونبضه ، والإصغاء إلى تونه الداخلى ، والتعرف على هارمونيته ، وبذلك يمكن عزفه مسرحيا كما لو كان العمل المسرحي قد تحول إلى معزوفة أوركسترالية ،

هذا الفهم المؤكد على دور الممثل في حاضر المسرح ومستقبله قد أكسبه حياة وصوتا عاليا المصلح المسرحى والمخرج المفسر ماكس راينهاردت (١) - Max Reinhardt : "[...] البداية يمكن أن تأتى فقط من الممثل، فالمسرح يخضع للممثل وليس لشخص آخر!! "كتب هذا راينها ردت في مقال له عام ١٩٣٣ تحت عنوان (المسرح والممثل)،

ولاريب أن تقدير أكثر المصلحين المسرحيين المجددين لدور الممثل في العرض المسرحي، هو ظاهرة جادة تحسب لهم، لكنا في نفس الوقت نشعر بالدهشة من أن يشاركهم هذا الرأى والتقدير المعماريون الجدد، والمصلحون المسرحون المتعاملون مع الفضاء المسرحي، " [...] جوهر المسرح هو الممثل " سطر هذه الكلمات آنذاك واحد من التشكيليين غير التقليديين، صاحب برنامج يتعامل مع المسرح بمنطوق جديد، إنه المخرج المفسر، مؤلف عروضه المسرحية: الفنان البولندي " إيفو جال " : وهو فنان يتسم بحيوية إبداعاته، وتغيره وتعبيره التشكيليين المتكاملين - يستطرد - قائلا :

" [...] ينبغى على الممثل بتلفظه كلمات الحوار فوق الخشبة ، أن تتمركز حوله الشخصية بكل أبعادها وتقلها ، للفت انتباه المتفرج ، وتشكيل الدائرة لدورتها باستكمال

دورة مضمون الفضاء المسرحى، وبدون هذا التلاحم سيغدو هذا المضمون مجرد مضمون خاو، معنى ما ملتبسا، وبفضل هذه العلاقة الحميمية يحيا الفراغ (الفضاء المسرحى)، وتبدأ عمليات تفجير العديد من طاقات الإمكانات الدرامية والمسرحية الجديدة وتوالدها للتفاعل مع ذات الممثل "،

من أكثر أولئك المجربين المغامرين لتقديم تجارب تتسم بالجرأة والشجاعة ، هو "الممثل "الذي اكتسب إلى صفه عددا من المتحمسين له عن غير توقع و فمبدعو فكرة "الفن الطليعي "في سنوات العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين قد تمكنوا ليس فقط التحكم من "فنون الممثل " ونظرياته الجديدة و بل العثور مقابل ذلك ، فضلا عن عشقهم "للكلمة " على مختارات من قصائد شعرية كاملة :

"[...] النصوص ما هي إلا ذرائع - يستطرد واحد من هؤلاء المجربين - مداخل ، أقرب إلى المقدمات الموسيقية للسمو إلى أعلى ، كي يشعر الممثل بأن عليه الغناء مع العاصفة ، ومراقصة نيران البراكين ، أن يلاعب البحار ، أن يتنفس الزهور ، أن يتوغل في الوجوه البشرية ، أن يغدو هاملت ، يصبح ألكسيس ، يشتعل حبا كهيبوليت ، يعسى مثل " باروفاروس " من أورواس (للكاتب كاليداس) ، فانحات لا يمكن إن ينحت دون أن يرقص منحوته فاندف تتحرر من الخطر ، وما يكتبه الكاتب المسرحي عندنذ - تتحرر من الخطر ، وما يكتبه الكاتب المسرحي هو شي من هذا جميعه ، إن مايكتبه هو رؤيه تتجسد بواسطة " الممثل " الذي يجسد بدوره الشخصية من قبل ، واسطة " الممثل " الذي يجسد بدوره الشخصية من قبل ، هو الطريق المؤدي الى الفن ، الطريق إلى هذا الشكل وتلك الصياغة " .

ورغم هذا فبجوار تلك الروح المعبرة عن رغبة الممثلين في الاحتفاظ بالكلمة كسند ومدخل لفنهم، فإن المجربين المسرحيين قاموا بإعادة اكتشاف الكلمة، وطالبوها بمطالب جديدة، وأملى هذا الأسلوب عليهم إكتشاف الحاضر، وهو يبدو بوضوح - وقبل كل شئ - داخل تلك الأشكال المذكورة أنفا، وكذلك الحركة، التي لم تكن محددة تحديدا ثابتا دقيقا، فلها إيقاعها المتغير، هذه هي بعض المؤشرات

والصعوبات في المسرح التجريبي الجديد، وهي صعوبات نظرية، كان عليها أن تشكل ورشة جديدة للممثل وفنه، تعود أصول هذه الورشة الجديدة لواحد من أهم منظري الفن: "تادووش بايبير لورشة الجديدة لوهو فيلسوف وكاتب مسرحي وشاعر بولندي في شخص واحد:

" [...] في ظنى - يرى تادووش بايبير - أن الاتجاه الجديد "لفن الممثل " يمكن النظر إليه بعد استكمال بعض المبادئ الجوهرية:

- الكلمة " لاينبغى لفظها فقط، بل تمثيلها وأداؤها كذلك.
   وأداء الكلمة يعنى إطالة حركة الشخصية.
- ٢) "الحركة " لاينبغى أن تقوم بإطالة الكلمة، بل يمكن أن تحل محل الكلمة، لذلك يجب أن تكون لها مكانتها في جميع الحالات التى يحمل فيها العمل الأدبى فجوات مسرحية.
- " حركة الممثل" لايجب أن تكون تكرارا لحركات حية واقعية ، بل عليها أن تتجاوزها ، فحركة الممثل إنما هي تشكيل الوهم بالواقع الحياتي وصياغة له ، فضلا عن أن هذه الصياغة ليست لها في معظم حالاتها علاقة مشتركة "بالوضعيات" التي يوقف الفنان فيها " موديلا " لكي يرسمه تلك الوضعيات (البوزات) المركبة والمنسقة داخل لوحات التصوير ، فثمة قاتون تخضع له حركة الجسد في التصوير ، وآخر تخضع له حركة الجسد في المسرح ، ففي التصوير ما هو إلا "وصول " وفي المسرح هو "طيران " ، فالرغبة في خلق حالة " الطيران " ينبغي أن تكون أهم "هم " من هموم الممثل ،
- التباين والتنوع، المعثل الإبد لها من أن ترمى إلى التباين والتنوع، فهى بدون ذلك لاتقوم بوظيفتها، إن ألية الحركة تتناقض مع جوهر روح الممثل، /... / ودائما ماتؤدى إلى ارتكاب جميع أثام الملل، فهى غير مبررة، وغير محتملة كذلك، كآلية الإيقاع في الشعر التى تقتل روحه، عندما يغدو النص المسرحى شعرا موقعا باسلوب آلى في الكتابه، وكذلك فإن حركة الممثل ينبغى أن تتخلى عن الآلية، بالضبط كما يخفى "فن الإلقاء" بوعى هذه الآلية عند الممثل، إنها نفس المبادئ والأسس الجوهرية التى يجب مراعاتها كذلك في حالة التمثيل الجماعى،

فالتجارب المسرحية - إذن - من مختلف الأنواع والأجناس - تلك التى تهدم جميع الأطر التقليدية - إنما تقف بالمرصاد ضد كل ما هو معتاد عليه وباساليب وطرق متنوعه متباينة ، تكسر الإيهام الطبيعى ، وتقف في مواجهة تلك الأشكال الجمالية الساكنة الهامدة وتلفظ الأدب لصالح " فضاءات فارغة " ، مستغلة الأشكال التكعيبية ، مشيدة مسارح أقرب إلى السيرك ، أو الى حلبات الملاكمة ، مستخدمة الاضاءة التى تكسر الإيهام وكل ما له علاقة بالوهم ، عندما جاء المجربون المسرحيون بالمسرح السياسي والشمولي ، والبنيوى ، والبيو - ميكانيك ، ومسرح الزمن ، ومسرح الارتجال ، كل هذا جميعا لم يغير من حقيقة لا مناص من الإيمان بها - وهي أنه لا يمكن الاستغناء عن الممثل ،

إنه هو الوحيد الذي ظل عنصرا ثابتا في المسارح التجريبية بمختلف أشكالها وألوانها، حتى النصف الثانى من القرن العشرين والذي عاصر محاولة التخلص من الممثل في عروض مثل " Son et " ليسافت ليسافت وغيرها ؛ لم تكن هذه المحاولة إلا نوع من التعمية والإلغاز، بقى الممثل ولكن لخصت جهوده، واختزل صوته - تكلم قليلا، صرخ، إنتحب، ورغم ذلك بقى وتواجد! من هذه الحقيقة حقيقة وجود الممثل الذي لا يمكن الخلص منه - يمكن الوصول إلى نتيجة تلمس من جانب الجوهر المتميز للفن - فن المسرح - ومن الجانب الأخر حدود التجريب ومعالمه،

كان على هذا "الممثل" في المسرح التجريبي أن يعدل من "ورشته" ومفردات لغته، كان عليه أن يستجيب لمطلب وهو أن يشغل مكانا آخر غير مكانه السابق المذى احتله في العرض المسرحي، وكانت أصعب مهمه عليه القيام بها، هي التخلص من بناء الشخصية التي يمثلها وتتعامل مع أحداث مسرحية تحبكها عقدة مسرحية مختلفة، لم يكفه الآن التعمق في تفكيره الذاتي وخبرته الخاصة، ولم يكفه أن ينظر متفحصا حياة الغير، لأنه لا يشكل فقط من كل ما سبق ذكره مادة مسرحيه للواقع الفني المعروض فوق الخشبة كان على الممثل أن يخرج من جوفة كل شعارات البروباجندا "؛ أن يلفظ كل الفقرات التي يقرأها فوق الخشبة وهي تعبر عن استصراخه للجمهور بأن ينهض ويثور، أن يرمى بعرض الحانط بكل البيانات والتصريحات الصحفية، أن يتخلص من بعرض المستقبليين؛ أن يكف عن إلقاء أشعارهم، أن يبتعد عن دعاوي المستقبليين؛ أن يكف عن إلقاء أشعارهم، أن يكون الآن

مهرجا، رياضيا، أكروباتيا، فنانا مرتجلا، أن يكون مرنا إلى أبعد حدود المرونه، أن يتنقل، ويتجول من تقنية إلى تقنية أخرى، أن يؤدى مهمته الفنية بطريقة تجعل مايعبر عنه يتخذ معان أكثر شمولية، بعلاقته مع العرض المسرحي بأكمله، أحيانا ما كان الممثل يبدع وهما لواقع من الأحداث وعلاقتها بالشخوص المسرحية، ليتمكن بعد لحظات - بوعى وحضور كاملين - التخلص من هذا الواقع الوهمي فوق الخشبة، بهدف خلق مساحة بينه وبينها، لفضحها والكشف عن زيف هذا الواقع الوهمي، كان على ممثل كهذا أن يملك هذا القدر من المرونة الفائقة، وهذا القدر من الاستشعار، هذه القوة الفيزيقية، وهذا الحجم من الوعى المعرفي المتميز • ويقينا لم يكن هذا الممثل على أي حال من الأحوال مجرد مرآة عاكسة لمسرح طبيعي، ومن بين التجارب المتباينه والبحوث الدائمة التي ترى المسرح بمنظور جديد، تجارب وبحوث تؤكد وجود مبدعين حقيقيين من الفنانين الممثلين، لكنهم في الوقت نفسه مهزومون وخاضعون الخستيارات المخرج، أو المخسرج المفسسر/ مؤلف العسرض المسسرحي، والسسينوغراف، لأنه في المسرح التجريبي - طوال القرن العشرين - لم يكن ثمة مكان للنجوم حتى في (مسرح الفن) ومؤسسه " ستانيسلافسكى " أو في المسرح التجريبي البولندي الشهير (مسرح ريدوتا) (^) " Teatr Reduta " (^) الصاحبة أوستيرفا، فيه حلت محل " النجومية " فكرة " الجماعية " في العمل المسرحي أو ما يطلق عليه بالعمل الجماعي، فهل يعنى هذا أن شخصية الممثل قد انمحت؟ يقينا كلا!! • كانت هذه الشخصية ضرورية لخلق بنية مسرحية للواقع الفنى المعروض فوق خشبة المسرح • كان على أشهر الممثلين في العرض المسرحي أن يكونوا مجرد مفردة من مفرداته • ذلك لأن المسرح التجريبي - بمنطوقة العام - لم يعرض فقط "االفرد" بمفرده، وإنما كان يقدم " الجماعة " بأكملها ، والتي كان ينبثق عنها " الفرد " ،

فالنصف الثانى من القرن العشرين والذى تخللته الحرب العالمية الأخيرة، وكذلك عدد غير ضئيل من الصراعات المحلية قد هزت بقوه من الأعماق - القيم الإنسانية وشككت في محتواها وفيما تمثله، وهدمت بمعاولها مختلف المقدسات، وعرت الأساطير من فحواها؛ لقد غير كل هذا أيضا من المسرح! كان عليه هو الأخر أن يتحدى الزمن ويحاول أن يغير من جديد العالم والبشر في الواقع المطروح فوق خشبة المسرح وروح المغامرة التسى تشكل منها التجريب المذكور تفجرت عن أخرها بكل ماتحمله من قوى غير متوقعه المذكور تفجرت عن أخرها بكل ماتحمله من قوى غير متوقعه المذكور تفجرت عن أخرها بكل ماتحمله من قوى غير متوقعه المذكور تفجرت عن أخرها بكل ماتحمله من قوى غير متوقعه المذكور تفجرت عن أخرها بكل ماتحمله من قوى غير متوقعه المذكور تفجرت عن أخرها بكل ماتحمله من قوى غير متوقعه المذكور تفجرت عن أخرها بكل ماتحمله من قوى غير متوقعه المذكور تفجرت عن أخرها بكل ماتحمله من قوى غير متوقعه المذكور تفوى غير متوقعه المذكور تفجرت عن أخرها بكل ماتحمله من قوى غير متوقعه المذكور تفحرت المناس الم

في مواجهة الحرية الفنية والتيارات المسرحية التجريبية المتباينة - وفي بولندا على الأخص ، والتي اختلفت فيما بينها إختلافا جذريا في نظرتها للعمل المسرحي وطريقة تناوله ؛ مما تسبب عنه بالضرورة تغير وظيفة "الممثل" في العرض المسرحي - يمكن لي أن أعود إلى عدة أمثلة توضح العلاقة ما بين التجريب وفن الممثل، لذلك علينا أن نسجل هنا أنه في النصف الثاني من القرن العشرين نرى تزايدا أكثر عن ذي قبل لوجود ظاهرة هامة : وهي أن أصحاب المسارح التجريبية ومؤسسيها كانوا غير محترفين، أحيانا ما نشأ مزيج بين : مهنة السينوغراف بمن يقوم بالإخراج التفسيري ويغو هو "مؤلف العرض المسرحي"، ويمثل فيه هواة، ويعد من أكثر الظواهر أهمية في ذلك المجال : ورشة الممثل ودوره في تنفيذ التجريب المسرحي عند يبجى جروتوفسكي، ونرى كذلك مثالا واضحا في العروض عند يبجى جروتوفسكي، ونرى كذلك مثالا واضحا في العروض المسرحية التي يبدعها مبدعان هما رسامان وفنانان مسرح : يوزيف شاينا (۱) وتادووش كاتور (۱۰)،

من الضرورى بداية أن نتذكر معا أنهما مختلفان، و إن كلا منهم رغم اشتراكه الفعلى في العمل المسرحى طوال سنوات طويلة آلا أن كلا منهما يختلف عن الآخر كانسان عنه كفنان، فنجاحاتهم واللاتكامل أمام السرعة المتلاحقة لعالمنا، في مواجهة أشكال وصيغ سياسية متباينة، تقترح بدورها صيغا فنية خاصة تعبر بأمانة عن هذه السياسات، جعل كل فنان منهما يتأكد ويتيقن من أن تلك الصيغ التقليدية القديمة قد استنفذت دورها واستهلكت، مما اضطرهما للبحث عن وظيفة جديدة للمسرح من جهة، ووسائط مسرحية تعبيرية بديلة من الجهة الأخرى،

## جروتوفسكي ومسرحه التجريبي

أنشأ يبجى جروتوفسكى - فى البداية - مسرحه (مسرح الـ ١٣ صفا - مسرح (مسرح معمل الـ صفا - Teatr 13 Rzedow) الذى تغير فيما بعد ليصبح (مسرح معمل الـ ١٣ صفا - Teatr Laboratorium 13 Rzedow) ليتوقف بعد ذلك عن ممارسة الحياة المسرحية ، وتحل محله جامعة البحث للثور على طرق جديدة للإبداع المسرحي ،

في المرحلة الأولى يبحث جروتوفسكى عن الجديد، غير النمطى، وكان هذا البحث يعد جزءا لايتجزأ من اشكال الدراما العالمية/ فاوست لمارلو/ "والأجداد" للشاعر البولندي الرومانتيكى أدم ميتسكيفيتش (١١)/ "وكورديان" للشاعر البولندي الرومانتيكى يوليوش سووفاتسكى (١٢). لقد

جذبت هذه العروض الجماهير وأثارتهم سواء في بولندا أم خارجها ، لوحظ آنذاك أن أهم ما في هذا المسرح هو (مادة إبداعه) ؛ تشكيله ، وإعادة صياغته في عروض مسرحية تتكرر مشاهدتها :

"[...] الفريق بأجمعه يقوم بتدريبات يومية - يستطرد حروتوفسكى قائلاً - تصل هذه التدريبات يوميا إلى أربع ساعات عدا البروفات المسرحية ، في هذه التدريبات تلعب الألمعاب السويديه ، والأكروباتية ؛ دورا هاما ، بالإضافة الى تدريبات الصوت ، وتنتهى كل مرحلة بتمارين مرتجله للممثل ، وتثير الدهشة تلك التمارين التي يقوم بها الممثل ارتجاليا حول موضوعات مثل أصوات الأشياء والحيوانات ، إنها معزوفة موسيقية من الأصوات التي يستلهمها الممثلون من الطبيعة / الأم ؛ حيث ينشأ انطباع لدي سامع الأصوات ، تجعله يشعر بالقلق عندما يرى أن هذا الصوت الحيواني يخرج من الأفواه البشرية أو من هولاء الذين لديهم أشكال بشرية "،

يأتى منبع هذا الأداء من نظام ستانيسلافسكى، فقد كان جروتوفسكى - كما هو معروف - خريجا في مدرسة المسرح بموسكو حيث تتمركز نظريات التمثيل حول "تدريبات الممثل مع نفسه"، ومع "الدور الممثل"، ولم يستخف جروتوفسكى بهذه النظريات؛ أو تعامل معها معاملة تتسم بالخشونة؛ أو نظر لها نظرة مريضة - كما رأينا من قبل عند عدد من النقاد والتطبيقيين، فهذه النظريات يتعامل معها الممثل ويعيد إبداعها بطريقة خلاقه، أخذا منها إلهامات قيمة:

"[...] فالممثلون يعاتون - يستطرد واحد من الدارسين عند جروتوفسكى الذين يتميزون بدقة ملاحظاتهم - لكنهم لايعانون بالضرورة أقدار شخوصهم التي يمثلونها ، بل إنهم حتى لا يعانون أقدارهم الذاتية / كما نصح ستانيسلافسكى / إنهم يبحثون عن شئ غير مباشر وليكن تعبيرا مسرحيا يعبر عن خصوصية ألم المعاناة ؛ محاولين بذلك خلق " تواصل " ليس مع الممثل الشريك فقط ؛ بل والمتفرج كذلك ؛ ليمكن إستثارة فعل المعاناة عند المتفرجين " ،

إن التدريبات المتواصلة غير المنقطعة للممثلين، والرامية إلى إحالة المستحيل واقعا حقيقيا؛ إنما تشرى الجوهر الفنى للعمل المسرحى،

غير ذاكرين - في هذا المجال - ردود الأفعال المتسمة بصدقيتها التي يتلقاها المتفرجون، ويشعرون بها في إبداعات ييجى جروتوفسكى "بمسرحه الفقير "، وعند هذا المصطلح "الفقير " يجب فهم معناه فهما حرفيا وفقا لطبيعته الفضائية السينوغرافيه المؤدية دورا جوهريا بمسرح جروتوفسكى، ورغم أن هذا "المسرح الفقير " فقير في إمكانياته المادية، إلا أنه مسرح شديد الثراء، ويتأكد هذا اليقين - على الأقل - بين المسارح البولندية المعاصرة، خاصة التجريبية منها / غير ذاكرين مسارح الشرق الأقصى / وينشأ ثراؤه في قوة طاقته الإبداعية، وفي اسلوب تفكيره ومنهجه، وفي لا وعي الإنسان المعبر عنه يفضل التنوع، والاختلاف، والاستقادة من وسائط فنون الممثل، ويرى لودفيك فلاشين - Ludwik Flaszen - وهو من أهم المساهمين فيما يخص (تدريبات على الكلمة) بجامعة واحد من أهم المساهمين فيما يخص (تدريبات على الكلمة) بجامعة البحث (١٠) - يرى فلاشين هذا التنوع والاختلاف في فنون التمثل:

" [... ] كره "المسرح الفقيير "كراهية شديدة "الماكياج " ـ يستطرد فلاشين قائلا ـ أما عن " القناع " فعلى الممثل أن يصنعه بفضل ما وهبته له الطبيعة، أي بمعونة عضلات الوجه، فلدى كل شخصية إذن، القدرة على التحكم في الوجه والتواء قسماته، وهي سمة ملتصقة بالوجه منذ البداية وحتى النهاية، أما الجسد فيتحرك طبقا للظروف المفروضة عليه، عندما يستمر " القناع " في الثبات عند تعبير غير متغير ، سواء كان هذا: حزنا أو معاناة، أم نوعا من اللاتحيز والاعتدال. فالممثل يكرر نفسه عددا من المرات في شكل أقرب ما يكون إلى التهجين والسولاده ويقود دوره جسو " البوليفونية " أى تعدد الأصوات، ويمنح المخبعض أجزاء الجسد قدرا من الاسترخاء وفي الوقت نفسه يهبه فعلا لا إراديا مختلفا مناقضا له، فاللسان يكذب ليس فقط عن طريق الصوت، بل بواسطة الايماءة و « المايم » كذلك، والممثلون المدربون يستخدمون تلك الوسائط كأساس، إقترابا من البانتومايم « فن التمثيل الصامت »، كل حسب طريقته، في تواصل لاينقطع، وكان ذلك يحدث دوما عبر الإلحاح المستمر للقيام به، فهذه العمليات المسرحية " في فنون أداء الممثل " تضع في اعتبارها " الشخصية " بشكل عام ، وتغيرها - عن طريق الغاء ملامح الشخصية الذاتية للممثل ، وفقا لما يتطلبه الجنس الممثل للنوع المسرحي ،

فالحوار المنطوق للممثل في مجاله الواسع النطاق يستغل منابع ومصادر مختلفة الانواع والأجناس، بداية من الغمغمة والترثرة والتمتمة، كما لو كان الممثل ينسحب إلى الوراء إلى منطقة الطفولة ؛ أو يعود للغته البدائية الأولى، فيتعامل - بشكل تلقائى - مع المشاعر والأحاسيس، عبر التلحين، والإلقاء الرخيم الدقيق، والصراخ والصياح غير المشبع، مرورا باللفظ وأصوات مضغ الطعام والشبيهة بصوتيات الحيوان، ثم الأغاني ذات الطقوس الدينية والإنشاد المنغم الشعبي، والتمتمة المدعومة لإلقاء مشاهد مرتلة مأخوذة عن الكتاب المقدس " الإنجيل "، وصولا إلى الجمل والكلمات المستخرجه من الكتب المقدسة الأخرى وقصائد الشعراء، في هذه المعزوفة المنسقة تنسيقا يعتمد على الصوتيات المثيرة ذاكرتنا لإحداث صيغ وأشكال متنوعه ؛ نشاهد ونسمع عالما يتحدث بلغات جديدة وليس بلغة واحدة، يمتزج بها كل شئ ويتنازع فيها كل شئ، وكأن هذا يلتهم معا داخل " برج بابل " جديد - في صوتيات شعوب مختلفة وأزمان متبأينة لحظة ماقبل الهاوية "٠

بعد مرور بضع سنوات من التدريبات، وبعد بضع عشرات من العروض المسرحية، نكتشف أن الممثلين قد تمردوا - بشكل لايتنبابه أى مصلح مسرحى - عن جميع الأدوات المسرحية التقليدية التي تسيطر على الممثل النمطى، ففي مسرح جروتوفسكى لا يوجد شئ مستحيل، ولكن هل في المسرح، وخاصة فن التمثيل، يمكن ببساطة إختراق حواجز المهنة، وهدم جميع مواثيق خشبة المسرح وقوانينها ؟! الا توجد حدود ينتهى عندها الطريق الذي يؤدي الى الاصلاح والتميز والتغيير ؟!، في نهايات عام ١٩٧٩ وبدايات عام ١٩٨٠ اعترف جروتوفسكى أنه اخترق حدود المسرح باعتباره نظاما ونسقا فنيا، ينقسم بشكل جوهرى إلى "الممثل" و "المتفرج" - وكذلك فإن كل عمل مسرحى في رأيه - يضع للواقع واقعا ثنائيا: ولأن هذا المسرح يعمل باعتباره ورشة فنية تبدع أساليب من التدريب على الأداء يعمل باعتباره ورشة فنية تبدع أساليب من التدريب على الأداء المسرحى، وأساليب المخرج في تشكيله للعروض المسرحية، فإن

جروتوفسكى يتحدث عن موت كلمات معينة مثل كلمات المسرح "، "العروض"، "الممثل "، لقد خرج جروتوفسكى عن نطاق المسرح وحدوده ليطرح بديبلا عنه إبداعا خالصا غير متوجه نحو إنتاج عروض مسرحية، وأطلق على تجريبه الجديد - (الظواهر الممسرحية - Para teatraine)، كان هدفه منها تشييد نوع من اللقاءات بين البشر، ويتم عبر هذه اللقاءات تعارف الناس بعضهم البعض دون معرفة سابقة، يلتقون، يتحابون، يتخلصون من تخوفاتهم وظنونهم المتشككه غير الواثقه، مما يساعد ويعين أحيانا الممثل والمتفرج معا على تحررهم من قيودهم الداخليه، وانفراج دواخلهم عن أبسط مشاعرهم الإسانية وأعمقها:

"[...] إن جروتوفسكى لم يجن ، أو يصبه الخبل - يستطرد منظر الفن (فلاشين) - لقد لاحظ بوضوح النقص وعدم كفاية فكرة المسرح كمسرح مثالى - لذلك قرر أن يحيله إلى "مكان يتسم بكفايته الذاتيه " ،

فإذا ما تحدثنا عن التقنيات / المعتمده على الممثل وقدراته الداخلية / فإنها تقنيات تتصف بإنسانيتها وشموليتها تشمل الممثل وتحتويه - وهو هدف حضارى ، يبحث عن قيم جمالية واجتماعيه ونفسيه وسوسيو / تكنيكيه ، وهكذا تبدأ مرحلة من البحوت المكثفة والمتنوعة المعنية بالثقافة الإنسانية باشتراك أناس من الخارج ، اتخذ جروتوفسكى مدينة فروتسواف الواقعة غرب بولندا مكانا وبها "جامعة البحوث" التي شيدها ، حج إليها اشهر المبدعين في المسرح العالمي ؛ أولئك الذين وصلوا إلى أعلى مرتبة من مراتب التجريب المسرحي المعاصر ، ومع عدد ضئيل من البشر / ليسوا بممثلين ، اداروا تطبيقات متداخلة تهتم بالمسرح بمنظوره الجديد ، كيف كانت هذه المشرفون عليها أو الذين يمارسونها - خاصة أن المشرفين عليها كانوا المشرفون عليها أو الذين يمارسونها - خاصة أن المشرفين عليها كانوا من أمثال هؤلاء : بيتر بروك ، يوجينو باربا ، جان لوى بارو ، لوقا رونكوني ، وأندريا جريجورى ،

بعد مرور ثلاثة أيام من محاضرات بيتر بروك بمدينة فروتسواف " بجامعه البحث " السالفة الذكر ، يقتسم مع فريقه ملاحظات تلمس " ورشة الممثل المسرحية " ليقوم بإعداد ممثل فريقه نفسيا داخل العمل المسرحي يقول المصلح المسرحي الكبير بيتر بروك :

" [...] إن المشكل الجوهرى للممثل هو أنه أقرب مايكون إلى الساموراى • في كل لحظة يجب عليه مثله أن يكون متدربا ، معدا لتفادى الضربة واجتنابها • • فضلا عن ذلك ، عليه أن يكون في حالة إسترخاء ؛ بسيطا كالطفل • • وكالمجنون أيضا • • ويعتمد هذا الشكل على الصيغة التالية :

كيف يكون الممثل صافيا نظيفا في ظروف غير نظيفة ؛ ينقصها الصفاء /... بنبغى / لتحقيق ذلك / هدوء كامل ، وصبر طويل ، نحن مانزال في حياتنا اليومية نسرع أكثر فأكثر ، في الوقت الذي لانتمكن فيه من فعل شئ ، ، في المسرح لانحترم دانما السكون ، والصمت ، رغم أنه هو مركز كل شئ ، إنه الصبر اللانهاني ؛ والآناة الدائمة /... في المسرح التقليدي تدفع العقدة والحدث بدورهما - في معظم الحالات - بقتل " ما هو فوق السطح " وإخفانه ، لو إننا تخلصنا من النص المسرحي - فإن حقيقة كهذه كانت ستبدو برأسها فوق السطح ، بينما يجب أن تكون رغبتنا وتوقنا الجوهري ليس فقط في كيفية الوصول رغبتنا وتوقنا الجوهري ليس فقط في كيفية الوصول الي الشيء الحي فقط ، بل في أن لانفقد ذلك الشئ الحي الذي يظهر لنا من فوق السطح ويطل برأسه ، هذا المدى الذي يظهر لنا من فوق السطح ويطل برأسه ، هذا المشكل الجوهري " ،

إن لوقا رونكونى - Luca Ronconi - الممثل الأول بفرقته للعب أدوار المعشوقين بالمسارح الإيطالية ، وواحد من أهم التجريبين المسرحيين في القرن العشرين - يقوم خصيصا بإيقاف بروفات مسرحيه له تحت عنوان "يوتوبيا" ، كى يشترك في الندوه العلمية المقامة لعدة عشرات من المتلقين والسامعين ، من أجل الاقتراب من جروتوفسكى أكثر فأكثر ، باعتباره المشارك الرئيسي في هذه الندوة ، لقد تحدث فيها مشاركوها عن الممثل بشكل أقل ، وعن الفضاء المسرحي ( الفراغ المسرح) بشكل أكثر توسعا ، وحول "قضايا الممثل" وكذلك حول مستقبل المسرح التجريبين العالميين من أمثال : يوجينيو باربا (١٤) Eugenio Barba (ويوزيف شايكين (١٥) ) وأندريه جريجورى (١١) André Gregory

"[...] فالمسرحيات التجريبية التى أستلهمت عن طريق جروتوفسكى ـ يستطرد شايكين ـ هـى إبداعات

استثنائية تسمح لنا بأن نجد من تفكيرنا حول المسرح وقضاياه المصيرية ، فيمكن لنا إبداعه من جديد وقد يحدث أننا لن نصل إلى نتائج بعينها تعيننا للوصول إلى جوهر المسرح وكينونته ، لكننا بلاشك سنعثر على معنى لإبداعنا المسرحى، وقد يكون هذا المعنى مدخلا لفهمنا للمسرح بشكل أكثر حميمية ، فالمسرح اليوم (م) يشعرنا بالملل ، ويوجد فيه شئ ثابت راكد لا يتحرك ، بينما يمثل مايقترحه جروتوفسكى ، ومايرمى الوصول إليه بدايات تصدمنا ، وتشعرنا بخيبة الأمل ؛ وتجعلنا نعيد النظر فيما يطلق عليه إلى اليوم " بالمسرح " !!! " ،

ویضیف أندریه جریجوری: "ولکن - مثل کل شئ یتسم بالجدید والسمو، سیتم إدانته وإدانة مانقوم به - بشکل عام ۱۱۰ اوفی واقع الأمر - یستطرد جریجوری - لیس ثمه معنی من استمرار المسرح من عدم استمراره ؟! فلیس هذا هو مانرمی الیه !! ۱۱۰

ويصل شايكين إلى المحصلة النهائية في هذه اللقاء العلمى للمسرح التجريبي ؛ ودوره فى واقع المسرح المعاصر ٠٠ مستكملا حديث جريجورى :

"[...]ما ينبغى أن يكون له معنى هو: أيملك البشر وعيا بحياة أقرانهم من البشر الآخرين ؟! هذا بالنسبة لى - يستطرد شايكين قائلا - هو نفس ما يعنيه المشكل الأخلاقي بالنسبه للفن على وجه العموم أ.../ بالنسبة لى إنه شئ أريد أن أحققه وأنجزه ، فالقضية هي البحث عن قاموس تتناول كلماته معاني المشاعر والأحاسيس أ.../ تلك التي تغدو عاملا مشتركا في الطبيعة البشرية جمعاء ؛ بعيدا حتى عن عوامل الحضارة والثقافة ،

/.../ أشعر بأن جروتوفسكى هو واحد من أولنك الذين وصل مسرحهم إلى أبعد ما وصلنا نحن إليه " - يؤكد شايكين وهو واحد من أهم المبدعين المسرحيين المجربين في عصرنا ، ويستطرد جريجورى مرة أخرى معلقا : "لقد جنت إلى بولندا لأتى كانسان وكفنان ، توقعت أن أقابل

<sup>(\*)</sup> يعنى فترة المسعينيات ، لكنى أظن أن مقولته ما تزال تنطبق على مسرحنا المعاصر - المترجم -

البرد والجمود والعدوانية وخفت كثيرا ، وجئت فوجدت هنا الحياة ، وعثرت على شجاعنى المفقودة عبر تواصلى بالبشر وهذا ماحدث هنا وإنه نوع من الثورة ذلك الذي خبرته ، ثورة ليست هي بالسياسية ولكنها ثورة إبداعية ووع من الثورات عندما تناديك الحياة بالإيجاب ، ويناديك الموت بالنفى ! "

إن إلهامات جروتوفسكي عن فلسفته الأصيلة خرجت "بمسرحه الفقير - Teatr ubogi "، وحيث أبدع فيه ممثلونه - بقدراتهم الإبداعية / الخلاقة التي لاحدود لها من الإمكانات التقنية / المعملية، حيث خلقوا عالما إنسانيا زاخرا بالعلاقات الإنسانية والتوتر البشرى، ممثلون لهم خبراتهم، وهواة غير محترفين، كان هدفهم الوحيد هو العثور على هويتهم وجذورهم الإنسانية واستيضاحها، أى العـثور على أصدق مشاعرهم وأحساسيهم، واستثارة الأخرين " الجمهور " للاشتراك معا في أحداث مشتركة • وعندما قطع جروتوفسكى هذا الطريق المتسم بخصوصيته ، كمان هدف أن يسؤدى مسرحه إلى تكامل ممثله في أدواته وإنضاجه إنسانيا، وبهذا أستطاع أن يتخطى حدود المسرح بمعناه المتعارف عليه، فهل يعنى هذا أن فن الممثل مكتوب عليه أن يؤدى ويمارس بهذا الأسلوب والمنهج ؟! ، وهو أسلوب جوهره في إصطناعيته، فحتى الكذب يمكن أن يغطى تعبيرات وجه إنسان حقيقي !! هذا ما ينبغي أن يبقى عليه هذا الواقع غير الواقعي، حيث يكشف عبر إخفاقاته، وكليته، الحقائق المتسمة بطابعها الشمولي. ولذلك فإن جروتوفسكي - عن وعي كامل بما يفعل -يخترق الحدود التي تضيق الخناق على المفهوم الإنساني للمسرح:

"[...] في عملى داخل المسرح - يستطرد جروتوفسكى في إحدى لقاءاته - وأنا أقوم بإبداع عروض مسرحيه طوال سنوات عديدة ، حاولت مع فرقتى أن نقترب خطوة نحو مفهوم الإنسان / الفاعل / الممثل ، ولا يعنى هذا أننى أقترح عرضه فوق الخشبة ، بل أن يكونه الممثل ، أن يكون إنسانا ، حاضرا ، كما أسماه ستانيسلافسكى ، أ... أفي رأيس أن الثقافة / الفاعلة / وخاصة تلك المرتبطة بها الخبرة والإدراك الحسى والملاحظة لا ينبغي أن تكون خصيصة من خصائص الجماعات المهنية الضيقة أو لأفراد غير عاديين ، إنهم يبدعون وسيبدعون دوما عروضا مسرحية " ،

لذلك ينبغى أن نعود إلى الأرض ، أى إلى خسبة المسرح ، بهذه الرؤية المتسمه بالمرارة ، وهى أن جميع التجارب ، وخاصة تلك التى تحوى الممثل ؛ تملك حدودا ترسم معالم جوهر العمل المسرحى ذاته ، وينبغى إلقاء كذلك نظرة ولو للحظة واحدة على هذا الفن الذي لا يموت ، والذي تحمل بحوثه ودراساته قيما أصيلة من الحداثة والتطور ، وتسمح له بإدخاله - أى الممثل - في حدود المسرح ومعالمه الأساسية !

في النصف الثاتى من القرن العشرين ، كان الفنانون التشكيليون ملهمى المسرح ومنفذيه ، وهى ظاهرة تستحق الوقوف عندها ودراستها ، خاصة فيما يتعلق بالمسرح البولندى بشكل عام والتجريبى بشكل خاص ؛ من هؤلاء التشكيليين : المصورون (الرسامون) ، النحاتون ، الجرافيك وقبل كل شئ الفنانون السينوغراف ، لقد سيطروا على المسرح البولندى واستطاعوا أن يخلقوا مسرحا ، يتشكل بمختلف الصيغ والأشكال ، كل منها له طابع فنى مختلف ، ويعبر كل منها عن مسمى فنى آخر يعد المانيفستو الخاص به ، ويمكن لنا أن نذكر في هذا المجال : (مسرح اللاشكل - Teatr Informal ) و (المسرح المتجول - المجال : (مسرح المتحول - المتحول

ثمة شخصيتان يختلفان عن بعضهما البعض ، ظهرا معا باعتبارهما اكثر المجربين أصالة وتعبيرا في نشاطهما المسرحى ، إنهما : (تادووش كانتور - Tadeusz Kantor) و (يوزيف شاينا - Szajna) لن ترتيبهما المتسلسل - حسب ماقدمته في السطور السابقة - ليس له علاقة بمرتبتهم الفينية ، بل كان سببه الوحيد - تاريخ أول عمل لهما في المسرح ، سواء كان على مستوى فن الرسم أو فن المسرح و فالاثنان مبدعان غير متكررين ، فتقليدهما في المسرح لايؤدي إلا إلى حدود شكلية و لقد ادت تراكمات أعمالهما الفنية إلى التأثير بنفوذها القوى في مسرحنا التجريبي المعاصر ، سواء كان بولنديا أو عالميا و ورغم ذلك فإن تحليل المادة المسرحية التي يقوم كل مبدع منهما بتشكليها في مسرحه ، والتغيرات التي يقوم بها في مادته ، إنما تحدد هويته الفنية وإبداعه الذاتي ، وهذا ما يحتاج إلى دراسة منفصلة وإني متعطشة الأن إلى إلقاء نظرة متأنية لمكانة الممثل ووظيفته في تجارب هذين الفنانين المجربين : كانتور وشاينا وعلى الرغم من التاريخ المنطقي للاثنين إلا أنني سأبدا بإ واعات شاينا المسرحية .

# شاينا و"مسرح ستديو"

لم يتخلص شاينا على الإطلاق من اشتراك الممثلين في عروضه المسرحيه، حتى حواراته الصحفية ولقاءاته مع النقاد، لم ينكر فيها دورهم في التعاون المشترك معه في إبداع أعماله، دائما ما كان يستعين بممثلين محترفين، ومن بين منفذى تصوراته وخططه الفنيه كان يشاركه فنانون معروفون ومعترف بهم، كان عمله مع الهواة مسالة استثنائية ونتيجة للضرورة القصوى، وليس نابعة من الاختيار، ورغم ذلك فإن ورشة الممثلين واشتراكهم الإبداعى في عروض شاينا قضية فنية تختلف إختلافا كليا عن المسرح الأدبى التقليدى، أو الواقعى / النفسى،

خصوصية عمل الممثل؛ ونوع وجوده بمسرح شاينا، تـتأتى من أصول هذا المسرح وسلالة نسبه، المتصل بمشروعه الفني، وبنوع المادة التي دائما ما يستخدمها ، وكذلك برسالته المراد إيصالها عبر عروضه المسرحية. كان على الممثل أن يكون متواجدا داخل مسـرح، يمثل توسيعا للعلاقات الفضائية الفراغيه فوق خشبة المسرح وفقا لمايراه شاينا ومن أهم مايمثل هذه المرحلة عرضه الشهير - Epitafia i Reminiscencje ) في سنوات الستينات، كان مسرح شاينا ( Teatr Studio ) مرحلة منطورة من (الهابننج - Happening )، وهكذا ولد فن السرد التشكيلي عند شاينا، حيث تواجدت فيه الكلمة بالفعل ـ ولكنها لم تشر بمفردها إلى الأساس الفكرى للعمل المسرحى ؛ لم تحوى داخلها فقط رسالة العرض المسرحي، فكلمات مؤلف " الكوميديا الإلهية " والتي أطلق عليها شاينا اسم " دانتي " ترمز اللي إعترافات شاينا وعقيدته الفنية حيث يقول على لسان " هارون " أحد أبطاله داخل المسرحية: "غدت الكلمات غير معبرة • اللوحة هي الوفيه، وهذا يؤكد، بأن كل مايراه يهضمه "• " الكلمات مع الأسف ـ يستطرد شاينا قانلا في إحدى لقاءاتـه ـ لم تستطع أن تـقف علي النقيض من وجود الحقائق البالغة القسوة، وطبقا لما يقترحه زماننا فإن الحدث المرنى أقوى وأكثر بقاء من الحدث المسموع • /.../ فالأدب الجيد يتكون أيضا من لوحات، مماتستلزم من المتلقى إشتراكا من خياله في تكوينها داخل مخيلته، والتشكيل تلطبق عليه أيضًا ذات الحقيقة، ولذلك فإن التشكيل يخرج عن نطاق العلى والمنظور، إنه يدخل في دائرة أخرى، هي دائرة "الحقائق" المصوره، ولذلك فإن السرد التشكيلي ما هو سوى وسط تأثيرى

كبير يؤثر بدوره في كل شئ، ولاأعنى - هنا - على الاطلاق التشكيل المجرد!"

في واحد من عروضه المسرحية ، حيث نفذ له شاينا السيناريو الخاص به ، كان السبب الرئيسى لقلقه ، ومصدر الإلهام في الوقت نفسه هو " التلاعب بالكلمات " ، واللوحات ، والأحداث :

"[...] ولذلك بقيت هامشيا مسألة العثور على مفتاح شامل لفهم النص - يوضح مؤلف العرض المسرحى يوزيف شاينا - ففى عملى المسرحى قول الكلمات بلا معنى (على بياض)، قد تظهر جملة من الجمل، أو تظهر بعد طبقة من المعانى، غير تلك التى تظهر من خلال الممثل وكانت مدونة في النص الأصلى، في هذا العرض المسرحى لم يكن لأى شئ أو لأى فرد - كما نرى في مسرحيات " موسيه " - أى معنى، وليس لدينا دي النهاية معرفة "بالموديل "الذى نعمل من خلاله، إننا فيما بعد نتعرف عليه ونكتشفه مع أعضاء الفريق من الممثلين، أو سؤالى الذى أطرحه دوما: كيف يمكن والوقوف بالمرصاد ضد تلك الخبرات والتجارب النمطية والتقليدية التى يحملها الممثل على كاهله ؟! ""

تضاف إلى كل ماقاله ، الصعوبة الكبرى التى يلقاها الممثلون في أدوارهم عند شاينا وهى تنبع من تكوينات الفضاءات المسرحية الزاخرة بالحركة والمتممة للحدث ، لتمثل معا سردا تشكيليا مسرحيا ، فيه يحمل النص مضامين ومعان تشكلها الإضاءة مشيرة الى وجود الممثل ، فالكلمات يمكن استخراجها من المعانى والمضامين ، التسى ينعدم فيها الأداء التمثيلي النمطي عند الممثل ، حيث لاتتخلق الشخصية ولا عالمها بالمعنى التقليدي المعروف حيث المسرح بلا الشخصية ولا عالمها بالمعنى التقليدي المعروف حيث المسرح بلا الحياتي ، فالصفة الرئيسية / الحقيقية للعمل الفنى عند شاينا - هي تحطيم الخيال الاستعاري وانهزامه أمام أعين النظارة ، حيث تتبدل الطبيعية في تجريدية فنيه ، والممثل الحيوي هو صيغة تأتي لتشارك في تكوين الفضاء المسرحي ، يصبح تمثالا منحوتنا في سرد تشكيلي ، تكوين الفضاء المسرحي ، يصبح تمثالا منحوتنا في سرد تشكيلي ، إنها حركة ، حدث ، حالة ، فالممثل الذي يبودي دور "دانتي "،

سيرة أو ملحمة لعصرنا اليوم، إنه هو خالق، وربما يكون قدرا محتوما، إن هارون (م) الطائر في الهواء من بين الصواعق والسحب إنما هو جزء لايتجزأ من الطبيعة: قوى قوى خارقة وعاتية،

ومن بين اكثر التجارب استثناءا وراديكالية ، الهادمة المتقاليد ، وتحطيم الأطر النمطية الموجودة ، نجد مكانا دائما للممثل ، فإذا استسلم الممثل لقوى إبداعه ، متخلصا من شوقه الطبيعى إلى التمثيل المفرط البشر ، أو إلى ما يطلق عليه بالإيهام بالشخصية / وأراد أن يكون إلها ، قدرا ، طبيعة ، قوى أولية ، حارسا لجهنم ، حاملا للارواح في معيار غير أرضى ، إذا كان بمقدوره أن يصدخ بفكرة ؛ أو أراد أن يصمت أمام التعنيب والقضاء على البشرية ، فإنه سيصبح مبدعا مشاركا في التجربة المسرحية ، يطالب هذا من الممثل بقدرات غير عادية ، ومثابرة طويلة ، وتدريبات شاقة لخياله ، وردود أفعاله المتبحمة عنادا وتنازلا عن كل ما هو سهل بسيط ومباشر شائع ، فإن لم يحدث وحصل عن كل ما هو سهل بسيط ومباشر شائع ، فإن لم يحدث وحصل "شاينا " على ممثلين كهؤلاء ؛ لتعرض إلى تقديم عروض أقرب ما تكون إلى (الهابنة على المسرحي) وقام بنسخها ،

على التجريب في المسرح أن يحوى داخله ممثليه، فإذا كان الأمر كذلك، فثمه سؤال مثير يطرح نفسه آلا وهو: أبإمكانهم العودة إلى المسرح التقليدي ؟ أحيانا ما يحدث هذا ، لكن هذا لا يأتى دائما لصالح الممثل، ففي معظم الأحوال يشعر بأنه غير مرغوب فيه، ولذلك يفضل أن يبقى في مسرحه الجديد!

ما مكانة الممثل في العرض المسرحى إذن ؟ ما دوره في مواجهة المتفرج ؟ ما علاقته بالمادة التى يتعامل معها ؟! ما نوعية اشتراكه في رسالة العمل المسرحى ؟ على أى شئ تعتمد عليه أسطورته وتأثيره ؟ ،

<sup>(\*)</sup> لعب الممثل أنتونى بشونياك ( Antoni Pszoniak ) دور "هارون" ويعد من أهم الأدوار التى تضاف إلى رصيد هذا الممثل البولندى، وإننى أعتبر ما قدمه على مستوى الجسد بكل مفرداته: الوجه - البدن - الأقدام - الأعين، ليقدم شيئا من قبيل الإعجاز الفنى فنون التمثيل المسرحى، والظاهرة الغريبة أن هذا الممثل توقف بعد تمثيله لهذا الدور عن الاشتراك في أية أدوار أخرى، ولم تقدم له اقتراحات فنية شبيهة، واستمر حالما بالدور الكبير "هارون" ليعيش معه في الظل،

للإجابة عن هذه التساؤلات، علينا في الأساس أن نبحث عن إجابات لها عند (تادووش كانتور - Tadeusz Kantor)، ليس فقط لأنه مبدع نادر الوجود وغير متكرر، بل لأنه مؤلف عدد من الملاحظات الفكرية والتنظيرية، استطاع أن يغنيها بكلمات هي أقرب في دلالاتها إلى الشعر، هذه الإجابات متنوعة وعديدة، لأن مسرحه دائما ماكان يتغير ويتبدل ويتشكل، في ملاحظاته الفكرية والتطبيقية لم يشر كانتور إلى مشاكله الناتجة عن ورشة الممثل فحسب، بل ناقش كذلك جوهر إحالاته المسرحية وطرق إشرافه على أداء الدور، لذلك فإن نصوصا كهذه كانت مادة خصبة غير محصورة النطاق،

## کانتور ومسرحه ۱۱ کریکوت ـ ۲ ۱۱

طالب كانتور في البداية من ممثليه أن يعثروا على أحداث واقعية حقيقية حدثت لهم، كان عليهم سردها وروايتها طوال سنوات بصدق ووضوح بعد أن شابهها التلقين واللاوضوح، وهي أحداث تقع ما بين الممثل والمتفرج: "يجب إعادة القوى الأولية عندما تهزك اللحظة من داخلك، حيث ما نراه في مواجهتنا يعد قريبا منا، وفي الوقت نفسه غريبا علينا غربة لا حدود لها، لا يمكن اختراقها "،

"[...] في منظور مسرح كهذا والممثل بداخله ، تشع أسرار الفن المسرحي ، وكذلك تظهر بوضوح مصادر قواه غير المحدودة وغير المحاصره - يستطرد كانتور - فالبشر الذين شاهدوا مأساة صورة الإنسان في السيرك ، كأنهم رأوا أنفسهم من خلاسه ، ويعد أهم مؤشر للفنان في عمله الفنى هو " الموديل الإنسان " أو ذلك الذي يعد نموذجا إنسانيا " ،

فالممثل - لديه - يمثل حالة إنسانية ، ومقدرة بشرية ، فصل في أمرها عبر وعى الإنسان المآساوى بالموت ، هذا هو مفهوم الإنسان لنفسه ولما يحيط به ، وهذا ما يجعل كانتور متواجدا قريبا من المتفرج ، إنه مرآته ، وقد تكون هذه المرآة انعكاسا لما يفكر فيه هذا الممثل عن ذلك المتفرج ، باعتباره نموذجا لإبداعه :

" [...] الممثل بوجوده الفعلى ما هو إلا نموذج عارى للإنسان، موضوع أمام أعين المتفرجين وعلى

مرآئ منهم، وجهه مرن مطاطى، الممثل الذي يمثل في الشوارع والميادين والأسواق، هو فنان افت ضاحى لا يخجل من إبداء ما يفكر فيه ويراه، يظهر قدراته في التعبير عن السلوك الإنساني بطريقة تلفت الانظار إليه، يتظاهر بإذراف الدموع أحيانا، والضحك أحيانا أخرى، بقلبه الحنون، وعقله المتقد، يملك جسدا معدا لمختلف التعبيرات والانفعالات والمخاطر؛ والمفاجآت، إنه قطعة المسوار إنسانية، موديل إصطناعي معبر عن كل جزء في جسده وفكره؛ يزخر بالشعور بالكرامة والمهانة، يعرض نفسه في الأماكن السامقة، وبين صفائح يعرض نفسه في الأماكن السامقة، وبين صفائح المهملات؛ يرتكن إلى قاع المجتمع أو يسمو بنبله في حلم أبدى، هذا هو ممثلي الذي أعشقة!!!"،

يستعين تادووش كانتور بالممثل ، لكنه يرسم له قوى الفعل السرية ، يخرج من كوامنه شاعرا ، يلطمه على وجهه ، يفضح سوقيته ، يعامله كأى مفردة من مفردات لغة عروضه المسرحية ، يخضعه لرؤاه ، يرهبه ويفزعه ، ينتزع منه خصوصيته - يفعل كل هذا ، لكنه لا يلفظه من مسرحه أبدا! صحيح أن كانتور بستخدم مرات " المانيكان " ، لكنه يوجده فوق خشبة المسرح مع وجود ممثليه وبجوارهم:

"[...] لا أعتقد - يوضح كانتور - أن "المانيكان" أو "التمثال الشمعى" يمكن لكل منهما أن يستبدلا " الممثل الحى" ويحلا محله ؛ كما أراد كلايست Kleist وكريج - Craig المذاجة والسهولة ، أحاول تحديد "موتيفات" وجود هذا المخلوق فوق الخشبة ومعنى حضوره ، ومعناه يتضح المخلوق فوق الخشبة ومعنى حضوره ، ومعناه يتضح بالنسبة لى عندما يظهر فجأة في أفكارى ويداعب أحلامى ، فظهوره يتوافق ويقينى بوجوده ، بدرجة أقوى شيئا فشيئا ؛ بالدرجة التى تؤكد على أن الحياة يمكن التعبير عنها عبر افتقاد الحياة ؛ عبر مناشدة الموت ، عبر المظاهر ، عبر الفراغ الداخلى ، عبر نقصان المؤشر وعلامات الطريق !!" ،

### كاتتور وتجريبه الجديد

إن تادووش كانتور - هذا المصلح المسرحى والفنان التجريبى الذى يعد مسرحه (كريكوت - ٢) أهم ظاهرة مسرحية تجريبية في عصرنا - هو خالق مسرح لاتشبهه المسارح الأخرى، يحتاج إلى "الممثل" حاجة كبرى تجعله يحيله في تمثيله إلى شئ أقرب إلى الأسطورة، في علاقة أقرب إلى (تكافؤ الضدين)، فهو يهدمه ويحطمه شتاتا ليعيد بناءه من جديد حسب رؤيته:

" [...] حتى فى نهايات البروفات ـ يستطرد كانتور قائلا - أشعر بانطباع يفتقر الثقة في إمكانية " برمجة " الممثل من خلال دوره اريد - ولأطول زمن ممكن - أن أحافظ عليه في حالته المتواجد عليها، أحافظ على ميوله ونزوعه وقابليته لفعل شئ اقوم بتطوير قدراته وقيامه بالفعل الأولى - الفعل المولود معه الصنع له منطقه ا أمهد له فيها وجوده الفنى والتمثيلي، وجودا يتخلص قيه من الوهم المسرحي/.../ الممثل لا يشكل أدواره، لا يرسم شخصيات، لايقلدها، إنه ـ قبل كل شئ ـ نفسه، ممثل بكل ما يحمله هذا المصطلح من عشق لمنطقة التهيأ الذاتى، ونزوعه إلى خلق المضامين والمعانى، الممثل ليس نسخة وفية للأصل، ولا هو إعادة إنستاج أدوار، أو شخوص حياته، إنه يقوم بتمثيلها، دائما ما يكون على وعبى بأقداره الذاتية ومواقفه الخاصة • في بعض اللحظات وبطريقة طبيعية " ينحاز " لدوره ولما يطرحه، حتى يصل إلى اللحظة التي يشعر فيها لحظة ملائمة له، عندئذ يلفظ هذا « الانحياز »، ويختلط بحضوره الدائم " الشخصى وليس الدور " ويغرق بحرية واقتدار سابحا في المادة المسرحية، هذه المنطقة الحرة لفن التمثيل يجب أن تكون عميقة عمقا إنسانيا لاحدود له،

إننى أفهم هذا الأمر باعتبار أن هذا العمق سيتحقق عندما يستخدم الممثل أبسط الوسائل وأكثرها سهولة، وسائل وأدوات تسير داخل دورة الحياة بكل مظاهرها "،

تلمس هذه الملاحظات "الممثل" على وجه العموم، ذلك الممثل الذي يشاهد من منظور أسلوب محدد، لا ينتج عن تغير في تكوين داخل الشكل أو الصياغة؛ بل ينتج - عند كانتور - عن حاجة

وضرورة لممثل آخر، إن كانتور في برامجه الفنية التى تعبر عن مختلف أنواع عروضه المسرحية؛ يحدد لممثله أدوارا متغيرة ومتباينة، تمثل له أنواع مسرحه - وهو (مسرح الواقعة - الهابننج - Hapenning)، فالممثل - عند كانتور - "لا يشكل دوره، لا يخلق دورا، لا يقلد، إنه قبل كل شئ نفسه " - كما قلنا آنفا، يبدو الممثل عند كانتور إنسانا آخر - إنه يرى دوره في حادثة " الهابننج " التى تاتى بالمصادفة وتتعامل مع أحداث عارضة وشخوص طارئه:

" [...] الممثل في هذا المسرح يلفظ جميع الأشكال التعليدية " والنمطية في التعبير ، ويستفيز قدراته لحساب التركيز والتفكير العميق للقيام بفعل من الأفعال ، و " الذوبان " في المادة ، و " خليق المواقف " ، إنه ينسق مع نفسه موديل " الممثل الجديد " من لفظ الموقف الممثل بأكمله من داخله ، ليعود ثانية إلى حالته الأولى للاستعداد لتمثيل الحالة الجديدة. وهكذا دواليك!" ،

أما (مسرح اللاشكل - Teatr Informal ) فهو مسرح نشاهد فيه الممثلين مطحونين ، معدومين ، فاقدى "فرديتهم وكبريائهم "، مختلطين "بمواد " تتلبسهم وترتديهم ، إنهم يستحيلون معنا "مواد بلا ملامح" ، ومن هنا يستحيل العرض المسرحى عملية فنية ذاتية / دون تصميم أو تنفيذ مسبقين :

" [...] شكل " الزى " الذى يرتديه الممثل ، عليه إن يتشكل بنفسه في أثناء العروض المتتالية " أى من خلال الاستهلاك " ، والاستخدام ، وتحلل هذه الأزياء ، ودمارها ، وتشويهها " ،

أسماهم كانتور بممثلين، وفي حقيقة الأمر لم يكن أولنك الذين مثلوا في عروضه المسرحية بمحترفين - إلا في حالات نادرة - كانوا هواة في معظم الأحوال! وفي السنوات المبكرة الأولى أى في الأربعينيات والخمسينيات، يشاركه فنانون تشكيليون من الرسامين والسينوغراف في عمله، فيمثلون معه في عروضه، وبعد سنوات يتخذ فريقه المسرحي سمات ثابتة؛ وأطرا تحيله إلى مسرح تجريبي هام، إنه فريق مدرب، وهبوا الكانتور أنفسهم بلا حدود أو حواجز، لقد مثل ممثلوا كانتور نسيجا عضويا في مسرحه وأفكاره ورؤاه المسرحية الباهره، في هذا المسرح والذي لم توضع الكلمة بشكل تقليدي نمطي على شكل "حوار" أو "مونولوج" - نكتشف أن أعماله المسرحية

تنعدم فيها الحبكة، بل إن سمة هذه الأعمال هي (اللحبكة واللاعقده مسرحيه)، ورغم ذلك فقد وصل مسرح كانتور إلى حدود الإعجاز في التجريب المسرحي، كان هذا التناول والتنسير الفني المطروح من قبل "كانتور"؛ شيئا بالغ الصعوبة في الطرح والتنفيذ والتلقى، يشاركه ممثلوه في صنع المادة المسرحية؛ التي تستسم بطبيعتها السيرياليه والدادية، وكانوا - مع ذلك - جزءا لايتجزأ من مادتها الأصلية ، وعندما يتوقف واحدمن هؤلاء الممثلين عن الإبداع فوق الخشبة، أو لا يقدر وضع إضافة أو علامة على الطريق، فإن كانتور - وهو متواجد في كل عروضه - يخلق كقائد أوركسترا مدخلا جديدا يستفز به الغير للخلق والإبداع الارتجالي/ المنظم، لكن ممثليه - مثلهم في ذلك مثل أي مفردة من مفردات العرض - يصبحون خاضعين لما يطلق عليه بالمهمات المسرحية أو "الدولاب الزاخر" بقطع الاكسسوار • إن ممثل كانتور ، المعد ؛ ذلك الهاوى المدرب ، كان دائما جزءا من أجزاء "الأتيلييه" المسرحي الذي يديره كانتور • وكانت أكثر التخصصات الفنية سموا، وغير المتكررة، والتي تحوي أسرارا تخترق حدود المسرح وأسواره، هي تلك التي نجدها عنـد كانتور في "أتيلييه" المسرح، شيئا من قبيل "التابو" الذي لايمكن النفاذ إليه أو أختراقه، فهل يمكن معرفة أسرار كانتور ومفردات لغتة المتفردة التي تمثل جانبا من أهم تجارب التجريب المسرحي العالمي ؟

ليست هناك إجابة موفقة عن هذا التساؤل! ورغم ذلك فتمه نتيجة عامة يمكن طرحها وهي أننا إذا اخترقنا حجب أسرار الفنان، وحددناها، وعرفناها لأصبحت هذه الأسرار توافها لاقيمة لها!

لقد فكر مسرح القرن العشرين للحظة أنه بمقدوره إبداع مسرح دون الشتراك الممثل؛ لكن هذه الفكرة، جاءت من التيار المعارض للتطبيقات المسرحية المبكرة، وقد بدا هذا المطلب غير واقعى، ولم يتحقق، حتى أكثر التجارب شجاعة؛ ومغامرة وأصالة، تلك التى تريد أن تغتصب طبيعة المسرح وقوانينها، تعود إلى الممثل وتؤكد مقومات شخصيته وقدراته الإبداعية المتفرده، أياتي من وراء ذلك شعور عميق لدى المجرب المعاصر بحاجته للممثل، تجعله متيقنا من إمكاناته وقدراته التحطم فوق صخور بحور شكوك المخرج وأمواجه، والمؤكدة على أن فن الممثل فن مفيد؛ وحرفته لايمكن والمواجه، والمؤكدة على أن فن الممثل نفسه ينبغى أن يملك وعيا بأن التخلص منها أبدا ؟!، إن هذا الممثل نفسه ينبغى أن يملك وعيا بأن إلى عالم الفن الجديد الذي يكسر - عن وعى - كل ما هو تقايدي الى عالم الفن الجديد الذي يكسر - عن وعى - كل ما هو تقايدي

ونمطى، فالتجريب يصل به إلى شتات العبث غير المأهول، وقد يصل هذا التجريب أحيانا إلى أن يتواجد في ظروف جديدة، تجعله يرى المستحيل في ممارسة مهنته ممارسة تقليدية نمطية!

الممثل "كفاوست"، عليه أن يدفع ثمنا إكتشافه المجهول، عن تجريبه وخبرته، وتطبيقاته الإبداعية الجديدة، وهذه هي - في رأيى - طبيعة المسرح الحيه برمته، وقوة إلهاماته، لكن ليس الكل يشعر بالرضا بقناعته بهذا المطروح وعن يقين به؛ إنهم لا يريدون أو ليس بإمكانهم أن يزنوا وزنا صحيحا بما هو "بمكسب" وما هو "بخسارة" في هذا التجريب الذي هو قدر المسرح ومصيره:

"أنتم أيها الممثلون أصدقائى - يستطرد الشاعر والكاتب المسرحى البولندي المعاصر ارنيست بريل (Ernest Bryll) - مجربون ، بدونكم أغدو غيير بصير ، مصابا بالصمم ، ويستحيل شعرى جافا ، منكسرا / كأوراق شجر منتثرة في كتاب قديم له ذكرياته التي لاتموت /... فإذا حدث / وأراد واحد منكم - إحياء شعرى / عبر ماتتعطشون إليه وتشتهونه / فأنتم تحيونه من أحجاره الميته / فدمكم في دمي / وعظامكم تتواصل مع عظامي / في جسدى تكونون / أنتم أيها الممثلون. أصدقائي ، أيها المجربون !" ،



|  | r |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# المخرج المؤلف والسينوغراف مبدعا التجريب في المسرح المعاصر

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |

إن إهتمامى بدراسة دور المخرج (المؤلف) أو المخرج المفسر - بكلمات أخرى - من جهة ، والفنان السينوغراف من الجهة الأخرى ، لا يعنى أننى أردت بهذا أن أؤكد قوة نفوذ كل منهما وتأثيرهما في العرض المسرحى فقط ، بل وأن المس كذلك تساؤلا جوهريا وهو : أين تقع حدود الخيال الإبداعى التجريبي في أعمالهم ؟! وقبل كل شئ أردت أن أعثر على القوى التي يطلق عليها : (القوى الخلاقة التي تبدع مسرحاً) ، وأريد كذلك أن نتعرف عن قرب ذلك التغير الذي حدث عبر تغير الحقب الزمنية للمبدعين الرئيسيين لهذه الظاهرة ؛ الذي يخلق صيغا جديدة ، ويحدد - بدرجة واعية أكثر أو أقل - اللغة المسرحية ، ويهبها رسالتها وفكرها!

الاختلاف بين المخرج المفسر (المخرج المؤلف) والمخرج: أطروحة يصبعب تحديدها!، فإن عمل كل من هذين المبدعَيْن أحيانا ما يشوبه إشكال إبداعي فني دائم، ويمكن أن تضعنا مختلف التعريفات الخاصة بهذين المبدعين في مأزق نقدى واضح ففي المعاهد المسرحية ومدارسها الأكاديمية المختلفة، بدأ في العشرينيات من هذا القرن إنشاء أقسام الإخراج المسرحي، لإعداد كادر من خريجيها يعدونهم، ليكونوا إما مخرجين أو مخرجين مؤلفين (مفسرين)، ولا يعنى هذا تحديداً أنه لم تكن هذه المهنة الإبداعية متواجدة في القرن التاسع عشر وما قبله، أو لم يُوجد "أناس" قاموا بإخراج عروض مسرحية! • فمنذ اللحظة التي أنشئت فيها مسارح قومية في مختلف بلدان العالم، تواجد أفراد لهم خيال فنى إبداعى أكثر من غيرهم، يملكون ملكات وقدرات تنظيمية وإدارية ، لهم مكانتهم الرفيعة في تقديم النصوص الدرامية فوق خشبات المسارح؛ كان معظم هؤلاء ممثلين متميزين، وكان من بين أولئك المبدعين كذلك والمعروفين في تاريخ المسرح: المؤلفون المسرحيون انفسهم ان هذا التداخل في المهن والحرف المسرحية، نتجت عنه نـتائج بـاهرة يصعب تكرارها، من هذا المنطلق يتأكد لنا أن ظاهرة كهذه هي ظاهرة متفردة في نسق المسرح وتاريخه، غنته وأثرته ، ليغدو مدخلا لاستمراره في

"تجریب المسرح"، ونرید أن نؤمن بأن هذا التجریب سیستمر علی مدی العصور قدما،

في اللغة الفنية الدارجة غالباً ما يختلط مصطلح المخرج بمفهوم المخرج المفسر، وإن كان المصطلح الأخير أكثر فتوة وشباباً، وفي عدد من اللغات له مصطلحاته المتنوعة،

ويمكن لنا أن نعود إلى المصطلح الفرنسي: mise en scéne ، والروسي: Inscenisierung ، والإلماني: Postanowka

ويعد مصطلح " mise en scéne " بين مهذه المصطلحات جميعها، يعود تاريخه إلى عام ١٨٢٠ يقيم هذا المصطلح رابطة بين مولد الرومانتيكية وصياغتها، إن " الإخراج التاليقي - التفسيري " ينبعث من إظهار الأحداث الدراماتيكية في ضوء الديكورات المبهرة والمتغيرة، بمعونة " المجاميع البشرية " التي تستخدم في تشكيل الأحداث الجماعية، وكان يُطلق عليهم أنذاك ممثلين، وفي فترة تاريخية متقدمة نشأت تسميته بالبولندية: " المscenizator " أو metteur en scéne ، ويعنى كذلك الاستعانة المسئول عن نمط سينوغرافية العرض وشكله، ويعنى كذلك الاستعانة بالممثلين والمجاميع البشرية، إن " الإخراج التفسيري " للمسرح بالمختلفون مع هذه الظاهرة من الكتاب والنقاد، كان هؤلاء على المخرج المؤلف - المفسر " لن يأتي للمسرح بأية قناعة بأن " المخرج المؤلف - المفسر " لن يأتي للمسرح بأية قيمة جديدة أو بإضافة عميقه:

" إن هذا المخرج " المؤلف / المفسر " ليس بكاتب أو بمصور أو حتى بنجار ، بل إنه مفسد لأى عمل ، ينتر على المتفرجين " غباءاته " على أحسن تقدير! "

ترى الحقيقة التاريخية أن المسرح عندما عثر لنفسه على مساحات ضوئية جديدة ، واستخدامات متسعة الرؤى في تقنيات الإضاءة ، فإنه في ذات الوقت عثر كذلك على اكتشافات جديدة الأسرار خشبة المسرح ، بل تمكن الفنانون من توسيع رقعة صيغهم الجديدة في استخدام الديكورات ، وسرعان ما تفجر عن هذه الإنجازات تغيرات جديدة في التشكيل ، منذ ذلك الوقت فإن المسرح لم يتخل إطلاقا عن هذه الإنجازات ، ولم يتناساها ، بل تصبح مفردات جديدة في لغته الفنية المعاصرة ،

لذلك فإن مفهوم الإخراج بالمعنى الشمولي له "المخرج المؤلف/ المفسر "غدا شيئا مستقلاً عن النيار الرومانتيكي أنذاك، ويستمر معه سقوط الرومانتيكية وفي عصر "الطبيعية "يظهر كتاب جاد مستقل هام بعنوان: " L'art de la mise en scéne " ومؤلفة : Becque de Fougiers وتاريخ إصداره عام ١٨٨٤ • تؤكد هذه الدراسة الهامة على أن المخرج هو "مؤلف العرض المسرحي" وأن وظيفته قد انفصلت تدريجيا عن أصوله، فقد وُظفَ توظيفا مستقلا عن عصره الذي وهبه الحياة ومنحه حق الإبداع، وهكذا فإن مفهوم "الإخراج باعتباره " Inscenizator " أصبح يعنى وضع النصوص الدرامية فوق خشبة المسرح، وكذلك تفسيرها تفسيرا فنيا خلاقا، أما اليوم فيغدو هذا المصطلح حقيقة واقعة ، ليس مجرد ظاهرة عارضة ويتزامن وجود شخصية "المفسر" مع التعدد والتنوع الناتج - على سبيل المثال -من التفسيرات المختلفة لمسرحية "هاملت "، ويستخدم مفهوم "المفسر الفنى " - في معظم الأحوال - أولئك الذين يفصلون ما بين التفسير الفنى للعمل؛ عن "الإخراج" بمعناه المطلق، ويكتبون هذا بوضوح، ويسطرونه فوق "الأفيشات" والبوسـترات والإعلانـات العامـة، ورويـدا رويدا تنشأ علاقة بين هذه التفسيرات الفنية والنص المؤلف سواء كان نصا دراماتيكيا أو ملحسياً ونجد - على سبيل المثال - أنه قد ظهرت في بلدان متنوعة تفسيرات متعددة ومتباينة للعرض المسرحي " الحرب والسلام " للكاتب الروسي تولستوى ، كان أهمها على الإطلاق: الإعداد المسرحي والإخراج التفسيري الذي قام به المبدع الألماني إرفين بييسكاتور Ervin Piscator إ

وبعودتنا إلى الخلفية التاريخية لمفهوم المخرج المؤلف/ المفسر ؛ نكتشف تزايد الاهتمام بهذا المصطلح ، وتوسيع نطاق حدوده وصلاحيته الفنية ، وذلك من اللحظة التي بدأ فيها هذا المخرج/ المؤلف اكتساب نفوذ جديد في تنفسير "الشخصية المسرحية" و «تتوع الأداء التمثيلي » للممثل ، وقد جاء مبكرا على مدى قرون متعددة على أيدى الممثلين أنفسهم ،

يُعد أندريه أنطوان الأول الذي بدأ هذا النوع من التطبيقات، فهو "مبدع الموديل" (النموذج)، للأسلوب المسرحي - والذي يعد مناقضا للتيار الرومانتيكي، ومكتشف الطبيعة ومُشرَعَها في المسرح، وباعتبار أنطوان مؤسسا، وفيما بعد مديرا لمسرحه الذي أطلق عليه "المسرح الحر - Théâtre Libre"، نكتشف أن أنطوان لم يتوقف أبدا عن التعامل مع الديكورات والمهمات المسرحيه (قطع الإكسسوار

الحقيقية) بشكل يتسم بالانتخاب والاختيار الدقيق، لقد علتم ممثليه الإلقاء الطبيعى الملائم، والإيماءة الصحيحة، علمهم كذلك كيف يبحثون عن شخصياتهم التي يؤدونها، أما اليوم فنحن معدون بأن نعترف بأن الأعمال المسرحية لانطوان وقفت عند الحدود التي تقع ما بين الإخراج التفسيري والإخراج العام، فضلا عن أن هذا التصور منحنا تواصلا مع بعض عروضه المسرحية، لفهم ما أتي به من جديد في عالم المسرح؛ وأكد حقيقة هامة، وهي أن الصياغة السينوغرافية، رغم أنها مركبة تركيبا صحيحا في العمل المسرحي، الأ أنها غدت إبداعا لفنان آخر وليس للمخرج، وأن صياغة أنطوان الشاملة لكل مفردات العرض المسرحي، كان يقوم بإعداد نسيجها وتنظيمها حتى العرض الأول للمسرحية،

لم تكن فكرة (فنان المسرح) متواجدة رسميا ؛ بل كان يستشعرها رجال المسرح، ويرهصون بأنها ستمثل ثورة في التجريب المسرحي ومستقبل الحركة المسرحية في العالم،

وليس ثمة شك أن فكرة مبدع "المسرح الحر" الجديدة مثلت الهاما لعدد من رجال المسرح الذين حسنوها واستكملوها، حتى اعداء الطبيعية قد رجعوا إلى تجريب انطوان وتطبيقاته، واعتبروه مدخلا هاما في عالم التجريب، بل حاولوا أن يصلوا بين فنه في الأداء التمثيلي والديكور المسرحي بوشائج متينة، كان الأصل في خلق هذه الفكرة - بلا أدني ريب - هو "مسرح الفن - Théâtre d'Art " في الريس ومؤسسه "بول فورت - Paul Fort "(۱)، ومن أهم هؤلاء المصلحين المجربين على الإطلاق هو "قسطنطين ستانيسلافسكي (۱)" مؤسس مسرح الفن بموسكو،

ليست هناك طريقة أو أسلوب منهجى حرفي نفصل فيه عمل المخرج بشكل عام عن تصور المخرج المفسر (مؤلف العرض المسرحى)، فقيام العمل المسرحى المتكرر، ونهاياته يشكل فى المسرح الأوروبي وجود الفنان المسرحى ذى الإمكانيات والقدرات الإبداعية الخلاقة، إنه هو الذى صاغ الأسلوب الجديد في المسرح، وأبدع المادة الجديدة، وهدم الموديلات القديمة لتحل محلها موديلات ونماذج جديدة،

وبعد مرور فسترة زمنية قصيرة نكتشف أن تلك التخيرات في "مسرح الفن" بموسكو، لم تلغ انتماءه للتيار الطبيعى، ليصبح رمزيا تارة، وواقعيا تارة أخرى، لكنه بالقطع تسبب في خلق فكرة "فن

الإخراج الحديث القائم على التفسير في القرن العشرين"؛ وإلى اكتمال فكرة "فنان المسرح" ونضوجها، والتى نادرا ما نكتشف أنها مطبقة تطبيقا صحيحا في المسرح، إن حالة المسرح العالمي بمختلف أفكاره وصيغه؛ يملك مصادره الواضحة، لكنه يصعب اكتشافها في (حركة الإصلاح المسرحيه الكبرى)، ويبدو لي أن حركة الإصلاح مستمرة، فما تزال هذه الحركة تتم عليها إنجازات واكتشافات ليست بمقدورها أن تستكمل حتى نهايتها، وربما تكون هذه ظاهرة تؤكد وجود المسرح في حالة تساؤل دائم لا يتوقف، وديمومة تقضى على الثابت والراكد، ولا تقتل إلهامات مجربيه وإبداعاتهم؛ ولا تسعى لتدمير الجديد النافع غير المتلاشي،

کان إدوارد جوردون کربے Edward Gordon Craig (۲) هو - بلا شك - المفكر الجوهرى لحركة الإصلاح الكبرى في المسرح، ذلك لأنه سبق في زمنه عددا من المحاولات والمؤشرات لمنظرين تجريبين آخرين ومُطبقين في المسرح الحديث، وللسبب ذاته، كان كريج راديكاليا للغاية في وجهات نظره التي عانقت المسرح بأكمله، وأثرت فيه تأثيرًا غاية في النفوذ؛ انعكس بوضوح في تشكيل مفردات جديدة للغة المسرح الحديث، وليس في تشكيل مفردة مستحدثة واحدة فقط، لقد أعلن كريج أنه بجوار النشاطات الفنية التقليدية المتعارف عليه لفنون مثل التصوير والشعر والموسيقى، ينبغى أن ينشأ فن مستقل هو "فن المسرح" فالعرض المسرحي - بهذا المفهوم - هو عمل فنى بذاته، كاللوحة أو السيمفونية، فكل منها يبدعها فنان واحد، وبما أن مبدع العرض المسرحي ينبغي أن يكون إنسانا واحدا ، وليس كما يحدث حتى الآن - (في زمن كريج وبعده) (\*) - فريق عارض من البشر يختلفون فيما بينهم حسب درجة تعليمهم وثقافتهم وحساسيتهم، وفي نوع الخيال ودرجة خبرة التذوق، فإن فنان المسرح يُفترض توصيفه وفقا لمقدار معرفته ودرجته المتسمة بشموليتها وكليتها، وتعد هذه سمة جوهرية وضرورية لهذا النموذج من الإبداع.

<sup>(\*)</sup> تعنى المؤلفة الممسرح الواقعى والطبيعى اللذين تقوم فلسفتهما الجوهرية على الاستفادة من الواقع الحياتي وأخذا منها، واعتبار الفن المسرحي محاكاة ونقلا عنه، ثم المسرح الذي تمركزت فيه جميع الفنون وأثرت فيه، ويتسم بطابعه الشمولي: فيجمع عددا من فنون الاستعراض والموسيقي والسيرك والفنون التشكيلية وغيرها - المترجم - .

ومن الأفضل إذا امتهن ممثل مهنة الإخراج؛ لكى يغدو مخرجا مفسرا مبدعاً بالمفهوم الجديد لهذا المصطلح، عليه كذلك أن يكون قادرا التعامل مع الفضاد (الفراغ للمسرحى)، وتصميم الديكورات، والقيام بتحقيق هارمونية تنسق العناصر السابقة مع مفردات الأزياء والمهمات المسرحية (قطع الإكسسوار)، ومادام قد استطاع المخرج الهيمنة على كل هذه العناصر والسيطرة عليها، ومادام أراد الوصول إلى الفن الخالص الحقيقى، فإن عليه بمفرده كذلك أن يكتب النصوص المسرحية؛ أو لهذا يؤلف سيناريوهات أعماله، عندنذ فقط يصبح فنان المسرح الحقيقى والأصيل، مبدع عمل مسرحى مستقل، يستنتج منه المسرح الحقيقى والأصيل، مبدع عمل مسرحى مستقل، يستنتج منه شخصيته وسماته، وقبل كل شئ يطبع فيه روحه!!

أبدع كريج فكرة بذرت بذرتها في أرض خصبة ساعدت على نموها وبقائها، لتمثل أساساً وجوهراً من أسس التجريب في فن الإخراج المسرحى المعاصر • فمنذ نهايات القرن التاسع عشر تشكل في المسارح المتقدمة أنذاك نوع جديد من الإبداع، هو جوهر أساسي في مواجهة مفردات لغة التمثيل والسينوغراف، ففي فرنسا، وكذلك في ألمانيا وبولندا وروسيا إلتصق مصطلح جديد بمسمى المخرج إلتصاقا كاملا هو "مؤلف العرض المسرحي" أو "المخرج المفسر"، ظهر هذا المصطلح نفسه قبل ذلك بثمانين عاما مبكرا، لكنه كان يشير إلى مفهوم آخر للعمل المبدع، أمست مرتبه "المخرج المفسر " أكثر ارتفاعا في القامة من أطروحة المفهوم القديم، إن كريب ومن بعده \_ أولئك الذين ساروا على هَذيه؛ وهم أشهر مبدعى مسارح القرن العشرين وفنانيه - قد التصق بأعمالهم مفهوم المخرج المفسر • أضحى هذا المصطلح جوهر المسرح وهدف ؛ ومُنح الشرعية والقانونية لعدد غير ضئيل من عروض التجريب، أما هذا الذي يتصور اليوم أنه جاء في المسرح بشئ جديد، وتجريب متميز، وكأن ما جاء به في الحاضر هو التجريب بعينه، فإنه سيشعرك بالدهشة والتندر، ذلك لأن التجريب له جذوره في الماضى وأصوله، يصعب أحياناً اكتشافها: لقد اتصمت لحركات الإصلاح والتصوير مثل حركة الإصلاح عند كريج وغيره من فنانى المسرح المعاصر ومُنظريه، ولعل أدولَف أبيا (؟) أكثر هؤلاء الذيس يصعب اكتشاف أحلامه وإصلاحاته، فأسباب الإصلاح والأهداف التي رسمتها حركة الإصلاح الجديدة التي أتي بها، أكدت حركة الإصلاح العالمي سواء كانت نظرية أم تطبيقية وهي تلك التى توالت أحداثها واكتمنت فصولها أواخر القرن التاسع عشر وطوال العشرين؛ فبدت وكانها أعظم ثورة في تاريخ المسرح. إن المسرح الذي أبدعه مصلحوه ، وخلفته أجيال من المخرجين المفسرين من مختلفي مناطق العالم ؛ منح العمل المسرحي كيفية في في ميدان رفيعة غير ملموسة ، وهذا لا يعني أن المشروع الثقافي في ميدان المسرح - على إطلاقه - لا يدفع ثمنا لإبداعات المخرجين المفسرين ، وهي تبدو أحيانا محتشمة ؛ وأحيانا أخرى غير مستسلمة لقواعد المسرح ولوائحه ! ، لكن كل اكتشاف أو اختراع علمي ، وكذلك الفن المسرحي ؛ يحوى داخله صخوره وأسواره التي يجب تكسيرها وهدمها يوما بعد يوم ؛ ولا يمكن لنا أن نغفل هذه الحقيقة الساطعة ! ،

## فسبيانسكى والتجريب البولندى الجديد

ومن المعروف - بشكل لا ينقصه اليقين - أن بعض الإلهامات الإبداعية تتوالد مستقلة عن بعضها البعض ، مع أنها تتلو كل منها الأخرى في نفس الوقت، وتبدو هذه الظاهرة جليبة في إبداعات ستانيسواف فيسبيانسكي (°) Stanislaw Wyspianski المسرحية وتطبيقاته، وفيسبيانسكي واحد من أهم المبدعين التجريبيين البولنديين في نهايات القرن التاسع وبدايات القرن العشرين، لم يكن له ثمة علاقة بأفكار "كريج" الإنجليزي - رغم تواجد الاثنين في فترة زمنية واحدة، لقد كان الشاعر البولندي فيسبيانسكي "فنان مسرح" بالمفهوم الإصلاحي لهذه الكلمة ، وقد أطلق عليه كريج هذا الاسم في كتابه ذائع الصيت (فن المسرح) بعد أن اكتشف تجارب قرينه لمسرح المجرب المجرب بولندا في النيار لينضح ويغدو مؤثرا هاما على حركة التجريبي "حيث نشأ هذا التيار لينضح ويغدو مؤثرا هاما على حركة التجريب في المسرح العالمي المعاصر، لقد تواجدت زمرة المبدعين المجربين في فـترة رمنية مبكرة داخل بولندا،

سطر فيسبيانسكى دراماته بصيغ مسرحية متكاملة قريبة الشبه بالأعمال المسرحية الخاصة المتسمة بتفاصيلها الدقيقة وهوامشها الإخراجية تجعلها أقرب إلى ( Partytura ) (1) والتى ينبغى للمخرج تفسيرها ، لكنه من غير المسموح خدشها ، وتؤكد هذه الحقيقة أن الشاعر الكبير فيسبيانسكى قد شارك عددا من المرات في إعداد عروضه المسرحية الأولى ، أما النجاح الأكبر لفيسبيانسكى باعتباره مطبقا فيتحقق وفقا لما كان يرمى إليه المصلح المجرب كريج بمصطلح "فنان المسرح "، ففي عام ١٩٠٣ - أي قبل عامين من ظهور كتاب كريج ؛ الذي يعد مانيفستو المسرحيين المجربين - يكتب

فيسبيانسكى مأساة سياسية مأخوذة عن التراث البولندي في القرن الحادى عشر ، ويقوم بتنفيذها كمخرج مفسر ، ويصمم لها سينوغرافية حديثة وجديدة ، وفي ذات الوقت يشكل لها ديكورات تتسم بالجدة وبأزيانها المتميزة .

وبما أنه مؤلف النص المسرحى؛ فإن فيسبياتسكى يكتشف في أثناء إخراجه للعرض المسرحى أكثر الأساليب والصيغ تعاملا مع العرض المسرحي، ومن بسينها التعامل مع شخوصه المسرحية واستكشاف سماتها وأفكارها، وفيما تفكر فيه، بشكل فعلى فني حياتي، وليس فقط عبر كلمات مكتوبه فوق أوراق، استطاع بها أن يَسْبُرَ أغوار شخصياته المسرحية بعمق، وقبل كل شئ سنحت له فرصة تحديد رؤيته للفضاء المسرحي وتشكيله؛ وبهذا تحقق له مالم يتحقق لافضل مؤلف، وهو أن يتعامل مع النص المسرحي باعتباره مفردة من مفردات العرض المسرحي، ولا يطبق ما بداخله بشكل حرفي، سواء كان على مستوى الملاحظات أو الهوامش التي كتبها بتفسه في مسرحيته،

إن الطريقة التى قرأ بها فيسبيانسكى كل نص سواء كان لشكسبير أو لمارلو أو حتى نصوصه نفسها - إنما كانت تدفعه دفعا نحو التفكير في تجسيدها فوق الخشبة من خلال واقعها الحياتي والفنى الآنى ، فهو يمنحها الحياة عبر أطر فضاء مسرحى محدد يتشكل ويتكون في لحظة إبداع العمل المسرحى ، وتتوج هذه الرؤيه مؤخرا بعد عامين أى في عام ١٩٠٥ في دراسته ذائعة الصيت: "دراسة حول هاملت عام ١٩٠٥ في دراسته ذائعة الصيت: "دراسة حول هاملت كلافيات في كلافيات المسلمة حول هاملت كلافيات المسلمة حول هاملت كلافيات المسلمة حول هاملت كلافيات المسلمة المسلمة حول هاملت كلافيات المسلمة كلافيات كلافيات المسلمة كلافيات المسلمة كلافيات المسلمة كلافيات المسلمة كلافيات كلافيات المسلمة كلافيات كلافيات المسلمة كلافيات المسلم

كان فيسبيانسكى يعد نفسه لمنصب مدير مسرح (وهذا لم يتم) ، عندنذ استفزه واحد من أبرز الممثلين في فرقة فيسبيانسكى لإخراج "هاملت " ؛ وإدخاله في ربرتوار المسرح البولندى ، يقرا الشاعر البولندي نص الشاعر الانجليزى بحدس وروية ويعيد قراءته المرة تلو المرة ، متعطشا اكتشاف روح هذا النص وجوهره ، ويصل إلى جنوره المسرحية المتقده ، يدون فيسبيانسكى أفكاره حول هاملت ، ويسطر توجيهاته المتعلقة بعمل الممثل وتعامله مع الشخوص الشكسبيرية ، ويرسم مقاطع من رؤيته للفضاء المسرحى " الهاملتى " المالت ) ، ولا يترك شيئا إلا ويدونه عن تلك الروابط الأدبية والمسرحية داخل نص هاملت المسرحي ، وليس هذا بالقطع تدوينا مرتبا من زاوية التفسير الإخراجي فقط ، بل هو مجموعة من

اكتشافات متعددة، وحقائق حول المسرحية وعن المسرح بشكل عام، وعن ذاتية الدراما، ومسرح شكسبير وخصائصه على وجه الدقه:

"[...] ربما يكون شكسبير عند ممارسته كتابة ماكبث أو "لير"، كان يفكر في قصر يعود بتاريخه إلى عصر النهضة ، وليس قصرا يعود طرازه إلى " الرومانسيك " أو هو مصنوع من الخشب يستطرد فيسبيانسكي في دراسته عن هاملت لكنه دائماً كان يفكر في الواقع الفني لهذه الشخوص ، فأناسه في دراماته دائماً ما كانوا يدورون في دائرة خياله الإبداعي فوق أرض واقعية حقيقية ، تعد أرضا ملكاً لمكتشفها شكسبير وعارفا بها "،

من هذا المنطلق لانجد أى تزييف في درامته؛ ولا نكتشف فيها على الإطلاق مواقف مصطنعه، ولا أية مواضع لاتتواءم والتفكير فى المناخ المرسوم:

[...] إن نسيج أعمال شكسبير - يؤكد فيسبيانسكى -مكتوب بشكل متقن ؛ لدرجة أنّ أية ديكورات غير حكيمة أو غير منطقية ؛ ليس بإمكانها قتل نصوص شكسبير وروحه فحسب، بل ويتعدى الأمر أكثر من ذلك ؛ وهو أن هذه الديكورات نفسها قد تتواجد منذ البداية وحتى نهاية العرض المسرحي، لكن الدراما لن تفقد جوهرها، وسيتشكل الانطباع ذاته الذي يفرضه العرض المسرحي منذ الوهلة الأولى، ولا يعنى هذا أننى أريد أن أقول بأن شكسبير ينبغى تقديمه فوق الخشبة بلا ديكورات أو في ديكورات مصممة تصميما ينقصه النضج ؛ كما يحدث في العالم كله عند تقديمه!! [...] فالحقيقة الفنية تؤكد على أن المسرح الذي يقدم شكسبير بداية من عصره وصولاً إلى تلك المسرح التى تقدمه زاخرا بالديكورات المتخمة، يعد مسرحا عديم القيمة، ربما يبدو غنيا ظاهرياً على مستوى الشكل؛ لكنه فاقد لمحتواه وعمقه، وتبرهن هذه الحقيقة أن هذه المسارح لاتحترم شكسبير ؛ لأنها تترجمه ترجمة تتسم بالحرفية والدقة، بل لاتفهم روحه، ولا تقترب من مدلولاته وخصائصه، أما ذلك الذي سار وراء فكر شكسبير وروحه، حيث قام بحبنك مواقفه الدرامية حتى النهاية فوق خشبات مسارح فإن هذه المواقف الدرامية تحيا، داخل معمار منطقى يتعايش مع أبنية هذه الخشبات، وتستماشى ومنطق نصوص شكسبير، عندنذ يتأكد لنا أنه نجح في تصميم هذه الديكورات؛ وأن هذا الإطار السينوغرافي يدخل في صميم اللعبة المسرحية، وفي قلب أحداثها، مقتربا من روح شكسبير وبلاغته،

نلك الذي أنجزه فسبيانسكي ونجح في تفنيده وتحليله: فيما يطلق عليه بالواقع الأرضى (أى الواقع النابع من أرض الأحداث)، يبدو ظاهراً للعيان في تطبيقاته المسرحية المبكرة؛ وتلك التي قدمها مؤخرا في حياته، أثبت فسبيانسكي أنه يملك عدة أساليب في رؤية العمل المسرحى • إنها جميعا تطرح إمكانية تقديم العروض المسرحية ليست بطرق تقليدية، ولا في مسارح (العلبة) الإيطالية المغلقة، بل في فضاءات طبيعيه، وقد اهتم بذلك الفنان التجريبي العالمي البولندي تادووش كانتور (۲) - Tadeusz Kantor ونفذه بدقه عندما قدم عروض فيسبيانسكى في بولندا وفي شتى إنحاء العالم، وكذلك يعد الذى حققه المخرج المسرحى والسينمائى الكبير أنجى فأيدا (^) - Andrzej Wajda في إخراجه لمسرحية هاملت لشكسبير - إنجازا فنيا كبيرا عندما عرض أحداث المسرحية فوق أرض قصر بولندي يعود تاريخه إلى عصر النهضة، وهو مقر الملوك البولنديين القدماء بمدينة كراكوف البولندية، وكانت رؤية فايدا تسير نحو تقديم واقع يتزامن مع زمن أحداث مسرحية "هـاملت"، ويتحقـق تحقيقـاً أثريـا وتاريخيـا، ليسـاير روح شكسبير وواقعه: وهذا يمثل الجوهر التشكيلي لنقل نـص شكسبير الأدبى فوق خشبة المسرح فيغدو مسرحا. وكان فيسبيانسكي ـ وهو أهم هؤلاء المبدعين المسرحيين المجربين - عالما بهذه الحقيقة، عندما أخرج المأساة التاريخية "لهاملت"، و"الأجداد" للشاعر البولندي الرومانتيكي أدم ميتسكيفيتش في إخراج تفسيري، يضع أحداث دراماتي شكسبير وميتسكيفيتش في ديكورات تخلق واقعا أرضيا "يمثل أرض الأحداث"، ويستكملها بمواقع كانت شبيهة بتلك التي تواجدت فيها أحداث، هذه الأعمال المسرحية تاريخيا، أو بتلك التي يمكن أن تكون ، ويضيف إليها مقاطع من ديكورات داخلية ومهمات مسرحية (قطع إكسسوار)، وأحياناً ماكان فيسبيانسكي يخلق واقعا مسرحيا فنيا جديدا يختلف عن الواقع التاريخي للعمل المسرحي الأصلى، يستلهم منه مواقع تتسم بمصداقيتها التاريخية، ليعيد تشييدها من جديد، وبناء جوهرها الروحي بمدلولاته الجديدة،

ولأن فيسبيانسكى كان يمارس كذلك فن التصوير ، فإنه كان يستخدم كذلك اللون ويستوحى منه اسراره بتعامله مع الفضاء المسرحى فوق الخشبة ، ولذيوع صيت فيسبيانسكى كمصور يستخدم اللون الواحد بمختلف درجاته المتنوعة والمتباينة ، نجده عارفا بكل قوانين خشبة المسرح ودرجات المساحات الضوئية واللونية لخشبة المسرح ، التى تستلزم قدرا غير ضئيل من الوعى في التعامل مع مناطق تعد بعيده عن اعين المتقرجين ، وتقع في مناطق الأداء التمثيلي ، مما يستلزم ثراء في الرؤية السينوغرافية والتشكيلية ، ووعيا بالإخراج التفسيرى والتنفيذى والتمثيلي ، إن توظيف الفضاءات المسرحية عند فيسبيانسكى يؤدى إلى اقتحام عالم زاخر بالحياة في دراماته الذاتية ، أو تلك الروانع البولندية التى تعود إلى التراث المسرحي الرومانتيكي - وعلى رأسها "الأجدد - Dziady" للشاعر المسرحي الرومانتيكي أدم ميتسكيفيتش ،

ذلك التوحد في العمل المسرحي - ذلك المبدأ الذي جاء به كريج ، ووضعه أساساً في أيدى المبدعين المسرحيين المتسمة رؤاهم بالشمولية - خاصة في حالة المصلح المسرحي فيسبيانسكي حيث تشكلت إلهاماته لتخرج بنظرية مسرحية قومية ؛ تؤكد رؤية كريج دون أن تتأثر به أو تستعيرها ، لأنها ولدت في نفس الزمن وذات الظروف ، إنما يُؤكد على أن المسرح في بدايات القرن العشرين وطواله ، كان في حاجة إلى استقلاليته ، وكان في حاجة أشد إلى البحث عن ذاتيته وابتعاده عن الفنون الأخرى ، وبالتالي أثبت التطبيق العملي إمكانية تواجد عن الفنون الأخرى ، وبالتالي أثبت التطبيق العملي إمكانية تواجد الفنان المسرح الوضروريته ، خاصة أن هذه التسمية أو ذلك المصطلح لم يكن مقبولاً آنذاك أو موافقا عليه من رجال المسرح ،

ثمة عرضان مسرحيان للشاعر والمحرب المسرحى البولندي "فيسبيانسكى" : الأجداد (٩) و "بوليسواف شمياوى - Boleslaw Smialy "تميزا كذلك بإبداعهما التفسيري، جعل فن فيسبيانسكى مؤلفا للعرض المسرحى ؛ مؤلفا من حيث صياغته الجديدة لمفردات العرض المسرحى ومجربا فنيا مستقلا، فبفضل الوثائق التى احتفظ بها المخرج المبدع، والمصلح المسرحى المجرب البولندي (ليون شيللر (١٠) Leon Schiller كل ما يخص العرض المسرحى لفسبيانسكى إلا أن هذا لم يمكن شيللر من إخراج العرض الأول لفيسبيانسكى بنفس المفهوم وبذلك الزخم من الدقائق والتفاصيل، ولا حتى من خلال تلك الروح التى اتسم بها العرض الأول بكل أصالته، يقول شيللر :

"[...] استطعنا - ربما بعد مرور ربع قرن من الزمان أن نعيد إخراج العرض المسرحى: (بوليسواف شمياوى - Boleslaw Smialy)، إن اشتراك الممثلين الجدد؛ وتلك المتغيرات الجديدة في لغة العرض المسرحى؛ رغم أن العرض وقع تحت أيدى مخرج متميز مجرب متمرس / مايسترو كشيللر كما يؤكد شاهد عيان - إلا أن هذا العرض المسرحى عند إعادة بناء ديكوراته الأصليه، وإعادة صياغته الأسطورية، خاصة عند تصميم أزيانه، لم يحقق سمة الأصالة، ولم تعد إليه القوى الإبداعية الخلاقة التي اتسم بها العرض المسرحى الأول لفيسبيانسكى:

" إن هذا العرض المسرحى الأول كان ينبغى أن يموت صاحبه، فإن حدث تعديل أو تغيير لعنصر من عناصره الفنية، فسيتخلق عرض جديد، وعادة ما يصعب تعديله للأزمان التالية، لذوق الآخر، أو لحساسية نظارة اختلفت عن نظائرها في الأزمان الغابرة "،

إن فيسبيانسكى مثله مثل أى فنان أصيل يستحيل إخراجه ورؤيته كمجرب - يقينا - إخراجا آخر بعد مرور أكثر من ربع قرن من زمان على موته - أى في نهاية النصف الأول من القرن العشرين ويصعب إعادة رؤيته الإخراجية من قبل المعاصرين ا

في القرن التاسع عشر حدث تغير جوهرى عندما كانت مسرحيات يوجين سكريب (١١) - Eugene Scribe تعرض في ديكورات غير متغيرة ؛ بل في نفس المواقف، وذات الأحداث، مع تغير طفيف في شخوصها، ليعاد عرضها طوال عشرات السنين، ففي عروضها التالية لم تكن أفضل من سابقيها أو أسوأ منها، كانت تمثيلا لنص درامي يزخر بالفعل بأدوار متميزة، قد يتواجد من خلال قسم من موضوعات سابقه أو موضوعات تنفصل عنها، إلا أن الأمر برمته ينتهي بتواجد هذا النوع من المسرحيات الجيدة الصنع، الجاهزة، المحفوظة أنماطها، ومسارات أحداثها التي يدخل إليها النظارة، وهم معدون لتقبل ما يعرض فوق الخشبة من تلفيقات درامية وحبكات مصطنعة، يشتركون هم في صنعها وقبولها والتصفيق لها،

وبشكل يتسم باللاقصديه يتجه فيسبيانسكى في بولندا نحو تحقيق مسارات فنية عميقة في أعماله داخل بولندا، ومعه كريج فى غرب أوروبا، ومايور هولد في روسيا شرق أوروبا، فيضعون أمام المسرح مهاما لها أبعادها بمنظور ؛ يرى تزايد نمو حركة التجريب في المسرح ومستقبله، قد يختلفون فيما بينهم - في أسسهم ومبادئهم العامة -

لكنهم - جميعا - يوسعون من دائرة مجالات المسرح وأطروحته وصيغه. اعتمدت هذه المجالات التعامل المتسع العريض في التفكير والرؤية للنصوص المسرحية / الدرامية ، حيث كانت معظم النصوص المسرحية / الملحمية ، تتسم حتى ذلك الوقت بقدسيتها ، ويُمنغُ الاقتراب منها أو المساس بها وأحيانا ما كان يتعامل مع النصوص المسرحية الدرامية برؤى جديدة، تنفصل تماما عن رؤى مؤلفى هذه النصوص الأصليين • كانت هذه الرؤى - رؤى مخرجيها / المفسرين - تحوى في معظمها قوى مؤثرة جديدة، مما عرض هؤلاء المخرجين/ مؤلفى العرض المسرحي/ فناني المسرح/والمخرجين المفسرين/ بالمنطوق الاصطلاحي التجريبي الجديد - لتهمة تزوير الأعمال الكلاسيكية وتخطيم جوهرها وففي إخراجهم النصوص المسرحية الكلاسيكية التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر لمؤلفٍ مثل ألكسى أوستروفسكي (١٢) \_ Aleksy Ostrowski في نصه المسرحي (الغابة)، نلاحظ أن المخرج الروسى فـ مايور هولد قام بتغييره وتعديله وتنفسيره إخراجيا (١٣) ـ Wsiewolod Meyerhold في عام ١٩٢٤ حيث نراه يضع فوق خشبة المسرح بدلاً من ديكورات توهم بوجود غابة حقيقية، فإنه يستعين بمهمات مسرحية (قطع إكسسوار) ترينا حركة الممثلين وإيماءاتهم موحية بوجود الغابة، أما لوى جوفيه ففى محاولته الوصول إلى تكثيف دراماتية مشاهده المسرحية، وتـزايد التوتـر الدرامـي داخـل عروضه المسرحية، فإنه يغير في ملاهي موليبير تسلسل مشاهده المسرحية، كما فعل في المسرحية ذائعة الصبيت "مدرسة الزوجات"، أو يُعدل من شخصية مسرحية، مثلما فعل فــى مسرحية "طرطـوف" حيث قسم هذا الدور إلى عدد من الأدوار، كاسراً بذلك بمعاول محطمة وهادها التقاليد المسرحية الفرنسية المتعارف عليها القد نظر التقليديون إلى هذه التجارب، ولتلك المحاولات بعيون غاضبة؛ فضلا عن أنهم حاولوا الوقوف ضد جديتها وثرائها في اللغة والرؤية المعاصرتين، ورغم ذلك كله فإن التجريب سار قدما ومنح المسرح والمسرحيين واجبات فنية جديدة.

وعندما تزايدت واجبات المسرح؛ كان عليه أن يجد لنفسه عروضا مسرحية معاصرة، وتجريبا فنيا حديثا أصيلا نستكشف منه أساليب جديدة للتعبير الفنى ووسائطه؛ وكذلك كان على المسرح أن يستسلم بكليته للخيال الإبداعى التجريبى؛ ولرؤى مؤلف العرض المسرحى الجديد "المخرج المفسر"،

## لقاء تجريبي مابين السينوغراف والمخرج

إن فنان المسرح ؛ نلك الخبير المتميز في جميع ميادين الإبداع المسرحي، إنما كان يُعَدُ وما يزال ظاهرة نادرة، لأن عددا ضئيلا من النقاد يبرهن على أهمية هذه الحقيقة • لذلك فإن المخرجين المفسرين أو مؤلفي عروضهم المسرحية بالقرن العشرين، والراغبين في إنشاء مسرح مستقل، يسيطرون في مقابل ذلك على حرفتهم في التشكيل ؟ ويتعاملون في تعاون مشترك مع من هم أكثر تعاملا في المعمار وفنون التشكيل والسينوغرافيا • فترابط شيئين في شئ واحد ، ذلك الذى قد يبدو للعامة غير معقول أو منطقى، وغير ضرورى داخل العمل الفني ؛ إنما هو شئ يمكن تحديد هويته الفنية الهامة ، وخصوصيته، بل يمكن بالقطع أن يعد شيئا استثنائيا فريدا في نوعه، إن بيسكاتور يتعامل مع الفنان المعماري التشكيلي W. Gropius كما لواكانا شخصييين في شخص واحد، كما تعامل ليون شيللر مع الإخوة بروناشكو ( Andrzej Z. Pronaszko ) عندما ظـهرت بوادر المسرح التجريبي ببولندا في عاصمتها وارسو في بدايات ثلاثينيات هذا القرن. تظـهر هـذه السـمة واضحـة مـع الفـنانين شـيمون سـيركوس (٢٠٠) ـ Szymon Syrkus وبرونون زبروفسكى ؛ فاشتراكهما وتعاونهما الوثيق داخل نسيج العمل المسرحي أدى إلى تزايد عصريته وتجريبيته، كما أنه حدد في نهاية الأمر استقلالية العمل المسرحي وعضويته المتماسكة •

كان لهؤلاء المصلحين المجربين - بشكل عام - مهمتان رئيسيتان : التغير المسرحى وحداثة طرقه المختلفة عن الشكل التقليدى النمطى له ، وكذلك العثور على صيغ تجريبية جديدة في مجال الفن المسرحى السينوغرافى :

ال [...] عندما كلفنى إرفين بيسكاتور - Erwin Piscator - بتصميم مسرحة الجديد - يستطرد والتر جروبيوس - بتصميم مسرحة الجديد - يستطرد والتر جروبيوس وض Walter Gropius شعرت شعوراً واعيا بقلقه غير المروض إن بيسكاتور - منذ الوهلة الأولى - يعرض على إنتقاداته لكل الثوابت ، ورؤاه الرامية نحو إبداع آلية مسرحية غلية في النمو والتطور من ناحية التقنيات ومرونتها الفنية ، الهادفة إلى تغير في الوضعية المسرحية الحالية ، المحققة لمطالب عدد غير ضئيل من المخرجين

وطموحاتهم الفنية من جانب، والساعية من الجانب الآخر الى الاشتراك الفعلى للنظارة في الأحداث المعسرحية، وبالتالى التأثير النفاذ القوى في تشكيل وعى المتفرجين "٠

سنتعرض آلان لبعض طرق تنفكير "جروبيوس" ولبعض من الهاماته السينوغرافية:

"إن المسرح الشامل يسمح لكل مخرج ؛ بفضل التميز المعنوى (من المعنى) للاستخدام التقنى، والتعامل داخل الوحى المسرحى ذاته فوق خشبة المسرح الإيطالي، أو البروسينيوم (مقدمة خشبة المسرح) أو خشبة المسرح الدائرى، إما بشكل منفرد أو جميعها في وقت واحد "

كتب عن هذا المسرح الشامل وسطتر حوله الكثيرون، بل ودَوّن مؤرخو المسرح لحلوله المعمارية / الفضائية (الفراغ المسرحى)، والجدير بالذكر التعرض لبعض فقراته:

" [...] سقف يستريح فوق أثنى عشر عمودا، أما صالة المتفرجين فتنزلق أمام فتحة المسرح في ثلاث درجات، وفي الأسفل نعثر على خشبة المسرح الثلاثية الإيطالية، والتى تخستص بدرجات مقاعد المتفرجين المتقدمة إلى الأمام ولذلك يمكن الأداء المسرحي فوق خشبة المسرح المتوسطة أو في واحدة من خشبات المسرح الجانبية أو فوقها جميعاً أي فوق الخشبات الثلاث في وقت واحد، ويسمح قضبانان فوقهما عربات مسرحيه بالتغيير السريع والمستمر للديكورات المسرحية ٠٠٠٠٠ وخلف الأعمدة، وعلى مستوى خشبات المسرح الجانبية تجرى بالقرب من الصالة قضبان عريضة تميل ميلا نحو قاعة المتفرجين المتواجدة أمام فتحة المسرح، وفوق قضبان كهذه يمكن أن تسير العربات فوق خشبات المسرح الإيطالية، وبفضلها يمكن لبعض أجزاء من الأحداث المسرحية أن تؤدى قريبًا من النظارة • /.../ وبمقدور الممثل كذلك أن يتحرك مابين المتفرجين ويستغل وجوده داخل الممر الدائرى الفاصل مابين مستويدن داخل فتحه المسرح الأمامية • "

نشأ "المسرح الشامل" إنن إثر التلاحم المثالى لحس المخرج المفسر (مؤلف العرض المسرحي وليس مؤلف النص الدرامي)

والسينوغراف، والمؤلف الموسيقى، والممثلين؛ مما أبعد هذا المسرح عن النمطية والتقليدية، والخله في عالم من الاكتشاف الفنى التجريبى، ودّع هذا المسرح المحدودية وصغر المكان، لم يقتصر دوره على أن ينشد استثارة العقل فقط، بل في أن يدمر كل الثوابت؛ ويستفز حالة من الشعور المتقد، وبعد العرض الكبير "على الرغم من كل شئ " لبيسكاتور - وهو عرض فيه السياسة مكثفة وضالعة في التعبير - نجد أن النقد بدأ يؤكد الوظيفة السياسية للمسرح:

"[...] وتجاوزا لمختلف الميول والاتجاهات الفكرية والسياسية في العمل المسرحي على مستوى النص المكتوب وابتعادا عن جميع المبالغات الفنية في العرض ، فإننا نتيقن أن المتفرج في مشاهدته للعمل المسرحي ؛ لايشعر وكأنه خارج إلى الشارع ، غير فاهم للأحداث ، /.../ وبعد هذا الاستعراض .... نشاهده وكأن شعورا ينغرس بداخله ، شعوراً بأنه خارج من حمام ساخن ، لقد تزايدت قوى المتفرج في الرؤية ، فأصبحت لديه القدرة على الإبحار ، وتوجيه دفة الأحداث (وفق تكوينه الفكرى والسياسي ) ، أثرت الحركة والإضاءة ، والتطورات التقنية في تشكيل معنى العمل المسرحي وصياغته ، "

لم تنفذ تصميمات جروبيوس - Gropius - كما هو معروف - بشكل نهائى، ولكن أفكارا تشكيلية مماثلة لأفكاره، كانت احتجاجا ضد اليهام " القرن التاسع عشر في المسرح، وقد توالدت هذه الأفكار في مراكز متنوعة من مسارح العالم، وتحقق بعضها فيها، فضلا عن أنها اتخذت مسميات متعدة ومتباينة: "مسرح الفضاء المسرح، "مسرح الخلاصة "، " المسرح المتواقت أو المتزامن "، " المسرح المتنامي " وكلها مسارح تجريبية في الصياغة والتشكيل وتناول مفردات العرض المسرحي، لقد تناثرت الأفكار الجديدة هنا وهناك كالبركان في كل مكان . بشكل ليس له نظير!

ومن الصعوبة بمكان حصرها جميعاً ؛ لذلك ينبغى أن تقوم بحصر بعضها - وأشعر بالأسف للقيام بهذا الخلل المفزع ، لأن جميعها هى ظاهرة تعبر عن رؤى متباينة لمعماريين وسينوغراف ، رؤى لا يمكن "لجمها" مثلما لا يمكن وضع اللجام مقيدا فكر فرس حر! ، إنها تعبير عن الغضب والطموح في تغيير كل ما هو ثابت ومستقر، كل ما يقف بالمرصاد ضد "مسارح العلبه":

" [...] إن مفهوم " الديكور " أو " الديكوريست " إنما هو فشل ذريع لمفهوم التشكيل ـ يستطرد ليون خفيستيك - Leon Chwistek ، واحد من أهم نقاد المسرح ومنظریه فی بولندا فی الثلاثینیات - نحسن شدیدو الحساسية ، ليمكن لنا تحمل المفهوم الطبيعي الرجعي للفن، فلا يشاهد الآن في أية ديكورات فوق خشبة المسرح "صخور" أو " أشجار حقيقية " أو "قصور شاهقة ١١٠ الطبيعة تسنجز هذا بشكل أفضل من المسرح و قال مرة الشيء نفسه أنجي بروناشكو (١٥) -Andrzej Pronaszko - وهو واحد من أعظم السينوغراف التجريبيين البولنديين في تلك الفترة - قال إنه راغب في تحطيم كل ما ينتمى لمفهوم "الديكور" وهدمه، وأكد في مقولته أنه راغب أكثر في التعبير - داخل عمله الفنى ـ عن كل ما هو حقيقى وأصيل، والتعامل معه فوق الخشية، ألا وهو الممثل وزيه، ولأنّ جوهر المسرح هو التواصل المشترك ما بين " المودى " و " المتلقى " ؛ والتواصل المشترك ما بين فضاء الأداء واللعب الفنى والأرض الملاحظة أو الموقع الذي يجلس فيه المتفرج؛ لذلك يقوم المجربون المسرحيون الجدد بدلاً من تدمير "الديكورات" أو التخلص منها، فإنهم يتعاملون معها بشكل أخر وبصياغة جديدة " •

هذه هي فكرة إحدى هذه المسارح الجديدة - "المسرح المُتنامي":

"تشيد خشبة المسرح بشكل متدرج ، طبقا وتباعاً لتطور النسيج الداخلى للعمل المسرحى ذاته ؛ ولتواجد الأبنية المشيدة فوق الخشبة ، فالذى يظهر مرة ، لا يختفى عن أعين النظارة عند تغير الأحداث وأماكنها ، بل يبقى فوق الخشبة ، ويتواجد البناء الجديد مع الأبنية المسرحية المشيدة الأخرى بشكل عضوي ؛ يتماشى والبنية المعمارية الأساسية للعرض المسرحى ، /.../ إن التدرج في ارتفاع حلبة خشبة المسرح ؛ يسهل على المتفرج الدخول في رهبة التصور البنيوى للخشبة ، المسرحى ؛ عبر منبع الأحاسيس والمشاعر المتباينة المسرحى ؛ عبر منبع الأحاسيس والمشاعر المتباينة للممثلين ، فاستمرارية أماكن الأحداث تسمح في بعض

## الأحيان من أن تـُوقت من نسق المشاهد المسرحية ومن ترامنها !!"

صمم كل من إنجى بروناشكو وشيمون سيركوس لرواهما المتسمة بخصوصيتها في مجال الفضناء المسرحي شينا مغيارا لما هو معتاد عليه في تشييد الأبينة المسرحية؛ أطلقوا عليه "مسرح المستقبل". إنه فرع من فروع "المسرح المتزامن مع الحدث " أي المسرح الحديث برمته ؛ حيث تتكون خشبة المسرح من جزأين غير متحركين ؛ أو جزأين متحركين / دائرين ؛ أو بواسطة التغيير من جناحي المسرح، إن كلا الجزأين المتحركين بعرضيهما الواسعين ؛ تـتكيف معهما صالة المتفرجين؛ إما في اتجاه واحد أو في عدة اتجاهات، بواسطة سرعة لفات المسرح المتحرك ببطء ؛ حسب تعليمات المخرج ؛ وطبقا لاحتياجات العرض المسرحي وضروراته، تملك هاتان الخشبتان خشبتی مسرح: دانری ، وما يُطلق عليه تكنيكيا: "خشبة مسرح الحفرة "٠ فأمام أعين المتفرجين كانت تتشكل المشاهد الضخمة حيث تتحرك فيها أجنحة المسرح وكواليسه، وتختفى بديكوراتها أمام مقدمة خشبة المسرح ؛ حيث ينتظر المتفرجون ديكورات جديدة للمشهد المتغير، إن استمرار الأحداث وتواصلها ما هو إلا نسق منظم غير فوضوى ، وهذا ماحققته هذه التغيرات التكنيكية، ومهدت به للحدث، وسهلت ا متابعة المتفرجين لما يدونه فوق الخشبة، أما نقطة الضعف التي أصابت هذا المشروع هو وضع المتفرجين وتشكيل جغرافية صالتهم: كيف تتحدد ؟! وأين توضع النظارة ؟! • إن خشبة المسرح الزاخرة بتغييراتهم في ديكورات العرض المسرحي والمعلقه في سقف خشبة المسرح، قد زادت من صعوبة خلق تجاوب حسى بين المتفرج وما يشاهده فوق الخشبة، بل أحيانا لم تسمح بخلق علاقة بين الممثل ومتفرجه،

إن شيمون سيركوس - Szymon Syrkus صاحب (المسرح المتزامن - Teatr Symultaniczny) لم يحقق في نهاية الأمر ولو شيئا قليلا من ذلك الذى أقترحه مسبقا، فخشبة المسرح المتميزة بمرونتها، استحالت الى مسرح مرن، أما ذوبان صالة المتفرجين ودخولها في خشبة المسرح، حل محله خروج المتفرجين أو ابتعادهم عن نفس الخشبة، وهكذا منح ذلك المسرح المرن إمكانية تنظيم الفضاء المسرحى وتنسيقه، أى إمكانية القيام كل مرة بتنسيق المتفرجين وخشبة المسرح وإعادة تشكيلهما من جديد داخل الفضاء المسرحى العام، تواجدت هذه المرونة حتى اللحظة التى قرر فيها مؤلف العرض المسرحى/ المخرج

المفسر تشكيل الموقع موقع خشبة المسرح وفضاءاته ، وفقا للنص والأحداث الدراماتيكية ، وبعد ذلك فإن هذا الفضاء المسرحى قد تعلص وأصابه العجز ، عندما ذابت العلاقة بين المتفرجين وخشبة المسرح ، ولم يعد ثمة فصل واضح بينهما ، للدرجة التى هدد كل منهما الآخر ،

إن مشروعاً كهذا يقوم على تعديلات بسيطة قد نفذه رجال المسرح في (مصنع للصلب) داخل حى من أحياء وارسو السكنية لأن الحاجة والضرورة فرضتهما، وطبقاً لما أراده المؤسس، فإن هذا المسرح هو عبارة عن خشبة مسرح ثابتة وصالة للمتفرجين ثابتة، وبالطبع لم تكن أيضا ثمة ستارة أو إضاءة أمامية، وتكونت أرضية الصالة من "بلوكات" (مقاطع خشبية متحركة)، سمح هذا بتشكيل خشبة المسرح، وصالة المتفرجين؛ وكذلك مقدمة خشبة المسرح بدرجات متفاوته؛ وذلك عَبْرَ تشكيلات تتسم بالحرية وليس بالحرفية، حسب عدد المتفرجين المتفاوت،

لقد خرجت التقنية المسرحية من طورها لتقترح أمام المخرج المفسر / مؤلف العرض المسرحي اقتراحات ومفاهيم تتسم بشجاعة الطرح والجرأة في تقديم المسرحية المتباينة، ولذلك فإن هذه التقنية بكل ما تملكه من ثراء قد استفزت هؤلاء الخرجين، بل إنها فرضت عليهم إشكالية فنية تثير قرائحهم الإبداعية؛ وأحيانا أخرى كانت كذلك إلهاما للسعى نحو تحقيق إبداعات درامية جديدة، غير منغلقة على نفسها داخل اطر تقليديه ونمطية، تتحرك في حرية اتقديم تشكيل جديد للمادة الأدبية للمبدع، إن اهمية المعمارى والسينوغراف ومكانتهما / في المسرح التجريبي والجديد؛ قد اكتسبتا كثيرا من التأثير وارتفعت قامتهما، استطاعا للمرة الأولى أن يشعرا باشتراكهما الفعلى في عملية الإبداع المسرحي،

وكثيرا ما نرى فى الفنان / السينوغراف مبدعاً جوهرياً ليس فقط عند اعتاب المسرح البولندي فقط (كانتور - شاينا - مُونجيك - لوبا - ستانيفسكى - جوك وغيرهم)، بل نرى بصماته الواضحة في المسرح الأوروبي كذلك، ففي النصف الأول من القرن العشرين لم يستقل بشخصيته تماما، كان يعمل خلف المخرج المفسر / مؤلف العرض المسرحى، وفي معظم الأحوال كان يخضع للرؤية المنبثقة عن المادة الأدبية، والتي أصابتها التعدية وفقدان هارمونية العرض المسرحى ووحدته، وأحيانا ما كان يُستعان به في حالات استثنائية نادرة،

عندما كان من المستحيل اغتصاب الحقوق أو التعدى على الحدود التى وضعها مؤلف العرض باعتباره المسئول الأول عن إلهاماته الفنية والإبداعية، فيما بعد تغير ما كان يطلق عليه (مهندس الديكور)، وما ينفك يصبح بديلا عنه الفنان السينوغراف ليستحيل بدوره إلى "مؤلف للفضاء التشكيلي ومخرجه "،

#### شيلار وبنيوية العرض المسرحي

في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين كانت أكثر الظواهر المسرحية ثراء - ولم تتواجد فقط في بولندا - تلك التي ولدت كمحصله للتعاون المشترك ما بين مؤلفي العرض المسرحي المفسرين (المسرحيين) مع قرائنهم من مؤلفي العرض المسرحي (السينوغراف) من زاوية تشكيل الفضاء المسرحي أن التعاون المشترك بين المخرج المفسر / مؤلف العرض المسرحي ليون شيللر (وهو بولندي) مع السينوغراف أنجى بروناشكو ليون شيللر (وهو بولندي كذلك) انبثق عن هذا التعاون المسرح الخلاق نشأة واحد من أهم المسارح التجريبية آنذاك وهو المسرح الشامل - Teatr Monumentalny المسرح البولندي التجريبية (مسرح البولندي التجريبية) ومسرح النمارة واحد من أهم المسرح البولندي التجريبية (مسرح النمارة واحد من أهم المسرح البولندي التجريبية (مسرح النمان مع السينوغراف واحد من أهم المسرح البولندي التجريبية (مسرح الزمن - Zeit Theater ))

لقد أثر (المسرح الشامل) بنفوذه الكبير في تشكيل المسرح البولندي المعاصر، إن شيللر وبروناشكو قد وجدا إطارا مثاليا شكلا داخله الدراما الرومانتيكية البولندية ذات الطابع المركب، والتي تعبر اليوم عن هوية المسرح القومي البولندي من منطلق التجريب التاريخي في التعامل مع مختلف الأوضاع الاجتماعية، ومجموعة القيم الإنسانية، وكذلك مع اللغة التي يتحدث بها البشر في أثناء حياتهم اليومية،

كانت هذا الفكرة في جوهرها غاية في البساطة، ففي الأبنية التقليدية؛ وفوق "خشبات مسرح العلبة" النمطية، استطاع بروناشكو أن يخلق تشكيلا بنيويا من درجات السلالم، تتسم بالميل أحيانا، والثبات أحيانا أخرى، ووضع مجموعة من (البراتيكابلات) بزوايا غير منظمة وليست بها "بيميترية" ساكنة أي متماثلة أو متناسقة؛ قسم بروناشكو خشبة المسرح إلى مواقع متباينة تقع فوقها الأحداث، كانت هذه هي القاعدة الأساسية في التفكير بمعالجة النص، اختلفت

هذه القاعدة المنهجية في عروض مسرحية أخرى مع تغيير طفيف يتم في ارتفاعات بعض الأشكال والأحجام وفي زوايا الميل، في اعمال الكاتب المسرحي والشاعر الرومانتيكي أدم ميتسكيفيتش وخاصة في العمل المسرحى الهام "الأجداد - Dziady " نشاهد علاقة سينوغرافية حميمية تـتم بـين الفضاء والمكعبات، إن بروناشكو يغطـي مسطح خشبة المسرح كاملا بقطعة قماش كبيرة، محاولاً بذلك أن يخفى نسيج المادة ونوعيتها وتأثيره في ذلك الذى تفرضه خشبة المسرح العارية المتواجدة، ثم يصمم (براتيكابل) كبيرا حجمه ضخم، شغل هذا البراتيكابل مسطح المسرح بكامله ؛ مما أعطى انطباعا يتسم بخصوصيته، كما لوكان ثمة جبل مزروع (بالكرز) والأشواك وسط خشبة المسرح وفي عمقها وخلف هذا الجبل الضخم، رُسَم عن بعد جبلا رماديا آخر ، ووضعت فيه ثلاثة صلبان معدنية كبيرة ؛ لم تكن هذه الصلبان في حد ذاتها - بتواجدها فوق الجبل - بالأمر الجديد أو بالتجريب الواقع في مجال التشكيل • لكن الجديد أنه يظهر في المسرح الأوروبي للمرة الأولى في هذا العرض، وقبل نصف قرن من الزمان من زماننا الحاضر هذا النوع من التشكيل التطبيقي للأحجام والفضاء المسرحي، لقد كان الجديد والتجريب واضحين في تشكيل البراتيكابلات والمعنى والمفاهيم الأدبية والدرامية التى لاتعتمد على الرؤية التشكيلية السينوغرافية فحسب ؛ بل تستثير الرؤية البصرية في عيون المتفرجين، وكذلك تطرح تشكيلا قائما على التكعيبية، وإحالة الرؤية من عالم الفنون التصويرية والرسم إلى عالم المسرح المادى، حيث تحوى داخلها سمات أقرب إلى الرموز •

إن التشكيل المركب المسطح لخشبة المسرح سمح بخلق المشاهد الجمالية التى تميزت بتأثيرها النفاذ على المتفرجين، وكذلك بإبداع الأداء الجديد غير النمطى الممثلين فوق الخشبة، وأرغم الميل الواقع فوق خشبة المسرح الممثل إلى التعديل الفيزيقي لجسده، وإعداده، لكى يتبنى المواقف البطولية، ويكون بمقدوره التعبيرعنها، فتحرك الممثل كما فوق خشبة مسرح كهذه بطريقة عادية، أو أن يتحرك الممثل كما لوكان فوق أرضية حجرة؛ يغدو - على مستوى التقنية - أمرا مستحيلا، وكان يعلم السينوغراف (بروناشكو) الأثار المترتبة عن ذلك في حركة الممثل، فأضاف إلى ملابسه عنصرا جديدا: ألا وهو الجفاف مما منحه ثقلا ورزانة، إن "البراتيكابل" الضخم الممثل الجفاف مما منحه ثقلا سينوغرافيا مركبا منح الممثل أرضا صعبة، فحاول دوما التنبه - في حركته - لكل التغيرات والتعديلات التى تتم

في الفضاء المسرحي، وهو جزء لا يتجزأ منه؛ ومفردة من مفرداته الجوهرية، ذاب هذا الميل داخل درجات السلالم، وفجأة تستحرك ارضية خشبة المسرح، لتشكل هذا الأرض الملساء إلى درجات ترتفع ارتفاعا تدريجيا، ليس بالأمر السهل كذلك دخول (البراتيكابل) من الكواليس، خاصة الدخول من الخلف، ذلك لأن ارتفاع البراتيكابل في هذا المكان يصل إلى متر ونصف المتر،

قويلت هذه الصعاب الجمة لتنبثق عنها مزايا عديدة . كان أهمها على الإطلاق هو شمولية مفهوم الديكور المسرحي، حيث يستخدم وسائط وطرقا جديدة والقت هذه السمة الشمولية في وظيفة الديكور بظلالها أيضا على الاستخدامات التقنية؛ وفي تلك المكعبات الضخمة واستعمالها في تشكيل البراتيكابلات المسرحية (وقد قام بتنفيذ ذلك مبكراً فنان السينوغرافيا بروناشكو مع المخرج المفسر/ شيللر في عرض سابق عن عرض مسرحية "الأجداد" هو أخيليس - Achilles) وكذلك في استخدامات تلك السلالم الضخمة ورغم أن هذه الطريقة لم تكن محترفة - بمعنى أنها لم تكن مشاعاً في تقنيات المسرح آنذاك ؛ إلا أن بروناشكو أستخدمها وكأنها ظاهرة ليست بجديدة أو مكتشفة، كان هذا السينوغراف العظيم يتعامل مع مفرداته وأدواته بأسلوب السهل الممتنع؛ معطيا انطباعا بأن أساليبه ومنهجه شئ شائع متعارف عليه. وهذا سر عظمته وأهميته، فإذا استخدم بروناشكو درجات السلالم ووضعها فوق الخشبة، فإنها تصبح جزءاً من النسبج المركب لبنية من البنيات التي تتشكل منها الخشبة، فالتعبير عن سمة الشمولية في تناول الفضاء المسرحي قدمنحت ليس فقط دلالة الرمزية فيما يرمي إليه وجود الصلبان الثلاثة، بل خلقت - وربما قبل أى شيء أخر -فضاء مفتوحا للجبل، للمكان، للفضاء، للأرض غير الهادئة؛ ومناظر متباينة ، تمنح المتفرج - بالإيحاء - خيالا لتصور بلاده بكاملها .

إن هذه البنية الموظفة عند شيلا والتي خلقها السينوغراف بروناشكو قد منحت المخرج إمكانيات وقدرات متنوعة للتفسير الإبداعي، ففوق البراتيكابلات غير المتناسقة أو المتماثلة وضعت المجامع البشرية من الممثلين والكومبارس، مما ساعد على خلق إيقاع للأحداث فوق خشبة المسرح، منح ممثليه الذين يمثلون الأدوار الرنيسية ملاحظات حول "التونات" التي ينبغي استخدامها في أداء الشعر الرومانتيكي لأدوار هم خالقاً منهم شخصيات إنسانية تستسم بشمولية المعنى والرمز من، إن هذا العرض المسرحي "الأجداد" بمختلف الوانه، وموسيقاد الرابطة الفرد برابطة درامية قوية

بالمجموع - إنما يرمن إلى امنزاج التمرد بالعقيدة، الصوفية بالسياسة،

إن بنيوية السينوغرافيا - التى مهدت تخليق العرض المسرحى وتشكيله تشكيلا تكعيبيا - كان أهم عنصر من عناصر التجريب المسرحى الجديد وأهدافه ، فهذا العرض التجريبى الهام الأجداد المسرحية يتحدد جوهره ، أو لم يتعد نطاق تجريبه خلق صيغ وأشكال مسرحية جديدة فقط ، بل إنه - قبل كل شئ - اعتمد على أن خشبة المسرح عندما تتغير وتتشكل داخل هذه الأطر الجديدة ، بمقدورها أن تستوعب تقديم الدراما الرومانتيكية التي يعدو تاريخها إلى القرن التاسع عشر، وتضعه في قلب معمار وبنية مفتوحتين تتحدث لنا اليوم ولأبناننا في المستقبل عن خصائص مسرحية عديدة في التراث الإساني سواء كان شعراً أو فكرياً ، إن إسلوب المسرح البولندي الشمولي ، والممثل تمثيلا واضحاً في هذا العمل المسرحي الكبير الشجداد " ، بشكل مختصر ، إنما يمثل أكبر إنجاز مسرحي في النصف الأول من القرن العشرين ، ورغم ذلك علينا أن لاننسي أن جذور هذا المسرح تصل أصولها إلى تجارب المصلحين المسرحيين في بدايات القرن العشرين ،

وفى رأيى أنّ هذا الأسلوب وذلك المنهج المسرحي البولندي المتسم بطابعه الشمولى كان ينبغى أن تسنح له الفرصة في الوجود، في تحديد سمات المسرح البولندي بكامله خلال حقب زمنية طويلة ، تصل إلى عشرات من السنوات الطوال، فليس أسهل من خلق تستكيلات وبنيات مماثلة من البراتيكبابلات والجسور والسلام المائلة، وليس بالأمر الصعب تشكيل المجاميع البشرية؛ وخلق إيقاع حركى نابع من الأحداث الدرامية/ المسرحية، إلا أنّ هذا جميعه لم يساعد على إطالة هذا المنهج واستنباته فى الحركة المسرحية التجريبية البولندية ، لقد كان هذا "المسرح الشمولى" ظاهرة قصيرة الأجل ، ظاهرة إبداعية في تيار التجريب المعاصر، ملتصقة شديدة الالتصاق بمبدعها وخالقها فقط "ليون شيللر "، لقد أضيفت أحيانا بعض العناصر الديكورية لهذه الدرامات ننفسها عند بعض المخرجين المتتاليين، لكنها كانت تعبر عن خيال مبدع آخر، لمؤلف عرض مسرحى / مخرج مفسر • ربما كانت بعض هذه العروض المسرحية جيدة أو مثيرة أو مستفزة أحيانا، إلا إنها لم تكن لها صلات مشتركة "بالمسرح الشمولى" وصاحبها ليون شيلار صاحب هذه الظاهرة المتكررة،

عندما كان المبدعون المسرحيون البولنديون يستخدمون أحيانا صيغة من صيغ هذه التجربة، أو - أحيانا أخرى - يكتشفون بعضا من أساليب المبدع / المخرج المفسر / ليون شيللر، ويتأثرون بها في أعمالهم سواء على مستوى السينوغرافيا أو الإخراج المسرحى، فإن هذا التأثير لم يساعد على أن يضع تيار شيللر في صفحات الماضى، أو في طي النسيان، بل منح هذا التجريب مصداقيته وقيمته الفطية على التأثير والفعل - فعل التجريب المغير لمسرحنا المعاصر،

إن تراث (المسرح الشمولى) يبقى - بهذا المنظور - مادة خصبة ، تؤثر بمنهجها الجديد وروحها الاسكتشافية على جميع الفنانين والمبدعين المسرحيين داخل مسرحهم البولندي المعاصر، ويؤكد هذه الفن المسرحي المعاصر يستقى الفن المسرحي التجريبي على أن الفن المسرحي المعاصر يستقى مصادره من تراث السلف الكبار ؛ مستلهمين في ذلك حتى أكثر الأشكال والصيغ جدة وتجريبا،

إن الأساس والجوهر الذي يقوم عليه مسرح القرن العشرين ينطوى على عدة محاور ؛ كلها تستنتج من الشعور بالحرية البالغة للمبدع في إبداعه ، وهي حرية غير مقيدة ـ بلا حدود أو أسوار ـ تنشأ عن الوعى العميق داخل ذاتية المبدع باستقلالية فن المسرح ، ولا شعوره باليقين القاطع بأن سرعة المتغيرات التي تغزو عالمنا ؛ تسعى بدورها إلى تشكيل إمكانيات جديدة للإبداع ، وخلق "موديل" آخر للوجود المسرحي ،

وضرورة الشعور بالحرية تحيط المبدعين لكى يشغلوا مكانة فنانى المسرح بالمفهوم الكريجى (من كريج)، ويحدث هذا فقط عند سيطرة هؤلاء الفنانين على مادتهم المسرحية وقدرتهم على التعامل معها، مما يسمح بالتالى تخليق أطروحة مسرحية مستقلة يصيغها هذا المؤلف الجديد للعرض المسرحى: هذا المخرج المفسر، إنّ تأليفا إبداعيا من هذا النوع - وبهذه الدرجة - هو الوحيد الذى يسمح بتكامل التجريب المسرحى بفضل استقلالية العرض المسرحى وشموليته - مما يجعلنا - نستشعر فيه بوضوح المسئولية، وبالضرورة مسئولية "فنان المسرح" عن أن يكون عمله عملا حديثًا معاصرا،

ليس من السهولة بمكان خلق هذا الفن والتنبأ بوجود هذا التجريب، فعلى طريق كهذا محفوف بمختلف المخاطر، ينبغى على الفنان المجرب السير فيه، ثم تجاوزه ليبدع، ولا ينتبه الفنان في هذه الحالة إلى نوعية هذه المخاطر - لكنه يقينا ستبدأ مشاكله الأولى مع النص - المادة المسرحية الأولى،

نادرة الوضعية التي يمكن لنا أن نجثر فيها على مؤلف درامي يملك ويهيمن من بين أصابعه وأنامله على مفردات المخرج المفسر والسينوغراف معا، إن الخيال المسرحي المتفوق عند الشاعر/ المؤلف الدرامي / المصلح المسرحي: (ستانيسواف فيسبيانسكي - Stanislaw Wyspianski) كان يسمح بمزج كل هذه العناصر ووصلها بعناصر الشعر ؛ فضلا عن تميزه في الكتابة الدرامية، وسيطرته على مفردات العرض المسرحي، والحال نفسه ينطبق على (بيرتولت بريخت -Bertolt Brecht) المصلح المسرحي الألماني الكبير الذي قدم عروضه المسرحية طبقا لهذا المفهوم، هذا بالإضافة إلى الجانب النظرى لمفهومه عن المسرح ومنطوقه الجديد، الذي يعد ظاهرة من الظواهر الاستثنائية في المسرح المعاصر • وبلا شك إن التجريب التطبيقي النابع من التعامل مع الإعدادات التي تتم للروايات والقصيص الطويلة ؟ وإعدادها أعمالا مسرحية كبرى يقوم بـها مؤلفو العرض المسرحيون/ المخرجون المفسرون من أمثال: بيسكاتور Piscator (الألماني) وليون شيللر (البولندي)، إنما تعتمد عند بيسكاتور على استخدام المونتاج الفيلمي المعتمد بدوره على تصوير الحقائق التي لا تعيقه عن استخدام النصوص الدرامية أيضا ؛ فضلا عن أنّ الأعمال الدرامية لشكسبير وبايرون وجوته أو المؤلفين البولنديين أنفسهم من أمثال: (ميتسكيفيتش (۱۱) - Mickiewicz (۱۱) أو (سووفاتسكي (۱۷) - Slowacki كيان لابيد بالقطع أن تقام عليها عمليات أدبية ومسرحية تتماشى والأشكال والصيغ المسرحية، ليمكن أن توضع فوق الخشبة ويتقبلها المتفرجون، وليمكن كذلك أن تصبح عروضاً مفهومة وواضحة (\*)، ورغم ذلك فإن استخدام حق التدخل في النص المسرحي حتى ولو مرة واحدة، مهتد للوصول إلى إحداث تناقضات، وتفسيرات غريبة تداخلت بعضها بالبعض، حيث تتعارض أحيانا مع المادة الأصلية، ورسالة النص الأولى كما عبر عنها المؤلف من أفكار • إن الحدود الواقعة ما بين نلك الذي يعد هدفا نبيلا، وإبداعاً حقيقياً متواجدا، وذلك الذي يعد

<sup>(\*)</sup> كانت عمليات الإعداد القائمة على الحذف والتعديل والتصنيف على نصوص الكتاب الرومانتيكية المسرحيين مسألة جوهرية ، فإن قدمت هذه النصوص كما هي ، لاستمر زمن عرضها سبت ساعات أو أكثر - المترجم - •

هامشیا ومؤثرا تأثیرا خارجیا، مستحبا، إنما هی حدود یسهل التعرف علیها واکتشافها،

التجريب إذن لا عودة عنه ولا مناص من الاستفادة منه في مسرحنا المعاصر، فالمسرح القديم وربما وصل الأمر إلى نهاية المطاف قد توقف عن أن يكون مرآة للدرامات الإنسانية، فالمخرج المبدع ذلك المؤلف الثاني للعرض المسرحي ذلك المفسر في ابداعه لفن مسرحي عضوى، إنما يرمي إلى تقديم فن مسرحي مستقل حر، يهيمن على المادة الأدبية أي النص المسرحي ويخضعه لسيطرته،

إن أعمال بعض المبدعين المسرحيين التجريبيين المعاصرين كشاينا - Jozef Szajna وبيتر بروك - Peter Brook وكيفية تعاملهم مع نصوص كلاسيكية برؤى بلاستيكية (تشكيلية)، يستخدم فيها شاينا - على سبيل المثال - فنون الرسم الحديث - كنصوص فاوست لجوته، ودون كيخوت لسيرفانتيس، والكوميديا الإلهية لدانتي، أو المخرج المسرحي الكبير بيتر بروك في تعامله مع الملحمة الهندية ذائعة الصيت (المهابهاراتا) التي يحيلها إلى عرض مسرحي هام؛ هذه التجارب تطرح تساؤلا عصريا هاما يرمي للوصول إلى تفهم أطروحة التجريب: أتكون هذه النصوص والأعمال الكلاسيكية الخالدة التي تستحيل أعمالا مسرحية مستقله عن أصولها وجذورها - وهي تحمل في داخلها قيما فنية خالدة قائمة بذاتها ـ يتوقف تذوقها وقبولها لدى المتفرجين على درجات ثقافتهم، وما يخلفه الزمن الفني للعرض المسرحي، وما يحمله من رسائل متباينة تنشد الوصول إليهم؛ أتمثل اختبارا حقيقيا للمبدع المسرحي المعاصر والمجرب الواعي أتمثل اختبارا حقيقيا للمبدع المسرحي المعاصر والمجرب الواعي

لقد تعامل الفنان المسرحى التجريبى تادووش كانتور - Tadeusz - وهو رائد المجربين البولنديين والأوروبين - تعامل مع النص المسرحي بشكل آخر يختلف عن تعامل المبدعين الأخرين، إنه انتقى نصوصاً وانتخب منها ما يعود تاريخها إلى الدرامات المسرحية المبكرة ؛ ودائماً ما كان لها حجمها الأدبى الخالص المؤثر، ونبسط الأمر ونقول : إنّ البنية الأدبية عند كانتور قامت على كتابات فيتكاتسى (١٩) - Witkacy استعان بعدها بنصوص الفها هو بنفسه لعروضه المسرحية ، وهي عبارة عن سيناريوهات تتسم بتشخيصها المسرحي الخالص ، إنه بنفسه كان يكتب هذه السيناريوهات ، ويعدها المسرحي الخالص ، إنه بنفسه كان يكتب هذه السيناريوهات ، ويعدها

عن مصادر أدبية متبيانة ومتنوعة، ذلك لأن كانتور كان يشعر من خلالها أنها تعبر عن نفسه، عن طموحاته الفنية، عن إحباطاته، ومن ضمن هذه الأعمال كتب سيرته الذاتية؛ واتخنت هذه العروض المسرحية صفة الشمولية الإتسانية، كانت هذه النصوص مدخلا جوهريا لتحطيم صياغة المسرح التقليدية وتدميرها، إننا نشاهد في عروض كانتور انتخابا مثاليا للكلمة يتوحد بالإيقاع، وهذه تتوحد بدورها بالصوت؛ وكذلك المهمات المسرحية (قطع الإكسسوار)، ويخلق هذا بعض، يشيد كانتور هذا النسيج عبر التسلسل المتواصل لمشاهد مسرحية أقرب إلى السيناريو المسرحى، يتطور ويتواصل في وحدة فنية تتوحد فيها عناصر العرض المسرحى ومفرداته،

لذلك فإن الزخم الأدبى لعرض كانتور المسرحية لايتواجد مستقلا ؟ إنه يتشكل ويستحيل نعما ومعزوفة حقيقيتين عند كانتور • هذا الإطار للتكنيك "الكانتورى " (\*) إنما يخدم هذا النوع من العروض فقط، ولذلك تظل "بصمة" كانتور في عروضه أساسية واضحة العيان، ويصبح المسرح التقليدي لديه شينا من قبيل العبث غير المجدى ا كان مسرحه ومايزال - حتى بعد موته (\*\*) - مثالا واضحاللفنان المخرج المفسر ـ مؤلف العرض المسرحى، كان رائد هذا الاتجاه؛ وربما يعد ـ في ظنى ـ أب المسرح التجريبي المعاصر في القرن العشرين في أصفى ينابيع تجريبه، حتى ممثلونه غير المحترفين وصلوا إلى درجة من درجات النجاح والكمال، كما يصل إليها أعضاء أوركسترا موسيقى ثابت لا يتغير، بدون القائد/ المايسترو يصبحون (\*\*\*) فاقدى القوى، والقدره على الإبداع في مواجهة مادته المسرحية غير العادية، إن تادووش كانتور - Tadeusz Kantor هو "فنان المسرح" الذي ينبغي الوصول إليه كموديل "نموذج" للمجرب المسرحي بكل معايبير هذا المصطلح ومقاييسه، بالفهم المتكامل لفكرة "التجريب" ؛ ولهذا المصطلح الذي يجعل من كانتور يخترق حدود الفن، فيصل إلى الكمال الفنى والوحدة الفنية، وإلى الشهرة والذيوع واللاتكرار والتفرد، رغم أن سمة من سمات فنه المسرحي وجوهره، هي

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى كانتور - المترجم - •

<sup>(\*\*)</sup> توفى تادووش كانتور في عام ١٩٩٠ - المترجم -٠

<sup>(\*\*\*)</sup> المعتى به كانتور طوال الوقت - المترجم - •

إمكانية التكرار، فمسارح كهذه يخضر عودها ويصلب الاتقوم قائمة لها بدون مؤسسيها وأصحابها ومبدعيها الذين نظلق عليه مؤلفي العرض المسرحي/ المخرجين المفسرين، بأصحابها تصل هذه المسارح إلى القمة، وتموت بموتهم،

إن كل مجدد مسرح، صاحب خبرة طويلة، وتجربة، وإمكانية في حرية الإبداع، يحاول أن يتوجه نحو مناطق مجهولة من صيغ مسرحية مستقلة غير نمطية، يتمكن فها التغلب على المشاكل المتصلة بالنص المسرحي، فضلا عن عدد آخر من المشاكل الفنية الأخرى، عليه بداية - أن يتوافق مع نفسه، ويؤمن بأنه يقوم بتشبيد بناء فنى جديد قائم على كسر الإيهام المسرحي المسيطر على العروض المسرحية في معظمها، ففي الوقت الذي اعتبر فيه الطبيعيون الإيهام الساسا متينا لأعمالهم المسرحية ورواياتهم، أصبح هذا الإيهام نفسه العدو المكروه من قبل المسرحيين الجدد،

تشر هذه الأطروحة الكثير من التساؤلات؛ لأنها تلمس جوهر الفن ذاته، فمنذ بدايات هذا القرن يحاول عدد من الفنانين الهروب من الإيهام، لقد اختلف المصلحون المسرحيون الكبار في مواجهة هذه القضية الفنية، صاحوا وصرخوا مطالبين بهدم جميع الأبنية المسرحية، اعتقدوا أنه من المؤكد أنه بمقدورهم بهذا الأسلوب تدمير الإيهام وتحطيمه، كان حلم فيسبيانسكي - Wyspianski هو أن يشيد (أكروبوليس - Acropolis) جديدة في الهواء الطلق، مسرحا قرينا بالمسرح الأغريقي الذي شيد فوق الجبل، وكان حلم عدد غير ضنيل من المبدعين الجدد بناء مسارح مفتوحة، منغمسة في الأبينه المعمارية الأثرية، بل تشييدها في طبيعة بدائية تتسم بتلقائيتها ولا تقتحمها المدنية،

كانت مشكلة المكان ؛ وكذلك تنظيم أمكنة اللعب ؛ والأداء التمثيلي مع الفضاءات المسرحية ـ تمثل الموضوعات الرئيسية لعدد من المجددين والمجربين ، علينا هنا أن نتذكر مرة أخرى تادووش كانتور ـ المصلح المسرحي وأكثر المسرحيين "لانمطية" ، وقلقا ، بل يعد أكثرهم اقترابا من مفهوم فنان المسرح خلق في مرحلة معينة من ابداعاته فكرة مسرحة الجديد الذي أطلق عليه "مسرح المستحيل ـ المستحيل ـ عمصطلح ـ يعبر عن رؤيته الواضحة في إبداع عرض مسرحي يخلو خلواً كاملاً من فكرتي الإيهام والوهم ؛ لتحل محلهما فكرة "الترحال المستمر" للبحث الدءوب عن والوهم عن المتحل محلهما فكرة "الترحال المستمر" للبحث الدعوب عن

الحقيقة الفنية وليست الواقعية المست هذه الفكرة الجديدة (الترحال المستمر) استجابة واضحة لتحديد الماكن عروضه المسرحية: فوق أرض بالجليد في جبال الألب اليوليانسكي عند ساحل بحر الأدرياتيك في "كاسينو للعب القمار بمنطقة (بليد - Bled) "، عند محطة قطار ، في بيت الفقراء واليتامي ، في مقر شقة مدمرة تدميرا شبه كامل ، في أماكن تنظيف الملابس ، في غرفة خلع الملابس داخل مسرح أو سينما ، في مواقع تحت الأرض إلخ . إلخ .

وبالطبع ينبثق في هذا المكان تساؤل هام: هل تقديم هذه العروض المسرحية في فضاءات طبيعية أو حتى عرضها مرة واحدة في محطة القطار، أو في بيت لليتامي، يسمح بالحفاظ على واقعية هذه الأماكن وتأثيرها دراميا في الحدث المسرحي ؟! • الإجابة بسيطه! ، هي أن جوهر المسرح هو خلق واقع اصطناعي، إن هذه الحدود التي يلمس فيها الواقع الحقيقي، واقعا اصطناعيا، ليس بمقدور المسرح أن يخترقها! .. لقد اعترف كانتور نفسه بأن التدخل في الواقع داخل بنية العمل المسرحي، بدأت في مرحلة زمنية معينة تشغل فكره ووجدانه كثيرا واعترف كذلك أنه بعد مرور سنوات من تجريبه المسرحي، فضلا عن تلك الصعوبات الكثيرة التي واجهها ، اضطرته لأن يغير ما هو مستحيل إلى الممكن ، واكتشف من جديد أنه قد نسى منذ أمد بعيد ، مسرح الشارع - مسرح السوق اليومي (والحياة اليومية - Buda مسرح الشاعي الحكيم:

"[...] مشهد من مشاهد مسرح - Buda Jarmarczna في هذا العالم الخالى ، كالأبدية ، يخترق الفن فيه الحياة فى فترة زمنية قصيرة ، مثل الوهم ، يالك من مسكين أيها الكوخ المتواجد هناك ، عند مدخله يقف المهرج (بييروت - Pierrot ) بوجهه الذى مسحت الدموع ماكياجه - يستطرد كانتور - يبحث بلا أمل عن أكولومبينا - Kolombina ) التى تركته منذ زمن ، عائدة إلى فندقها الفقير فقرا مدقعا ، وقبل أن تتلاشى الذاكرة عن لوحة هذا المشهد نشاهد (بييروت المسكين يبتعد عن أعيننا رويدا رويدا .. بشكل دانم .. إنه لن يعود .. ونا متعطش لأن أحدد طريقى لهذا المسرح ، فعلى الرغم أنه يتواجد في مراحل متعاقبة ، وعبر محطات ووقفات أنه يتواجد في مراحل متعاقبة ، وعبر محطات ووقفات أبدعتها للمسرح المعاصر : " مسرح اللاشكلى - Teatr

"مسرح المستحيل - Teatr Niemozliwy "، "مسرح الواقع الفقير - Teatr Realnosci Biednej " " المسرح المتجول -• "Teatr Smierci - "مسرح الموت "Teatr Wædrowka ودائما ما كنت أرى في العمق - عمق هذه المسارح جميعها: أرى مسرح الحياه اليوميه - مسرح السوق اليومى: Buda Jarmarczna • ويستطرد تادووش كاتتور ـ يحدث هذا دائما، من نصف قرن من الزمان وهو ما يزال يحدث /.../ كان هذا المسرح المذكور طاغياً في ذاكرتسي الإبداعية، لقد استنفذ هذا المسرح وجود فكرة بيوريتانسية (\*) وأفكسار بنسيوية ثوريسة ، ومانيفسستات (تظاهرات) سيريالية، وتجريد ميتافيزيقي، مسارح الهابنتج - Teatr Happening ، ومسارح البينه - Teatr environment ، المسارح المفتوحه -المسارح القائمة على " المفهوم " - المسارح القائمة على " المفهوم " ومسارح ضد المسرح - Teatr Antyteatr ، ومسارح المعارك الكبرى - Wielkie batalie ، ومسارح الأمال العريضة والوهم - Teatr Wielkie Nadzieje i Iluzje وترسخت في ذاكرتي كذلك - يستطرد كانتور قائلا - الفشالات المريرة، والاحباطات المستمرة لعالمنا المعاصر، وبقسى اكتثر المسارح تأثيراً في نفسي وتسفردا "مسرح المشاعر المستشاره " ألا وهو (مسرح السوق اليومسي - Buda Jarmarczna ) - يتوقف تادووش كانتور عن الكلام! •

فهل فى اعتراف تادووش كانتور - وهو من أهم مبدعى المسرحى التجريبى فى العالم اليوم - ما يناقض ليس فقط فكرة العرض المسرحى القلق غير الساكن ، بل فكرة المسرح ذاتها ؟! ، وقبل كل شئ أفى اعترافه ما يناقض هدف البحث الدانب لرجال المسرح المتتاليين عن أشكال وصيغ جديدة لمسرحنا المعاصر ؛ مما يضع كل الاكتشافات والأفكار الكبرى الإصلاحية محل الشك ؟! ، ألا يدفع اعتراف كانتور بقضية ضرورة التجريب فى العمل المسرحى داخل مزلق خطر ،

<sup>(\*)</sup> الفكرة البيوراتيانية - هي فكرة تطهرية - والتطهري عضو في جماعة بروتمستانتيه في انجلترا ونيو الجلاند في القرنين (١٦ - ١٧) طالبت بتبسيط طقوس العبادة وبالتمسك الشديد بأهداب الفضيلة - المترجم - •

ويضع كل الأشكال المسرحية التجريبية الجديدة في مفترق الطرق ؟! • إننا نجيب يقينا بالنفى ، لأن جوهر المسرح مثل جوهر الحياة ، في حركتها المستمرة ، وتغير أشكالها الدائم ، لقد عرف هذه الحقيقة مكتشفو المسرح الجديد ومخرجوه الدائبون على الاكتشافية ، ومن بينهم مؤلفو العروض المسرحية / المخرجون المفسرون ، ومن بينهم كذلك السينوغراف ، الذين تحملوا مسنولية إبداع عن فن المسرح المعاصر ، الذي يعد من أعقد الأشكال الفنية وأكثرها تركيبا ، لكن كل تفكير مسرحي غير نمطى - أيا ما كان ، وكل نوعية مسرحية لمبدعين لم يكونوا في بدايات حياتهم الفنية - مجهولين - أيا ما كانوا ، ليس بمقدر وهم استكمال أعمالهم المسرحية ، وإبداعاتهم التجريبية ، دون الحاجة إلى الوعي المعرفي بوجود الإنسان / المتفرج ، والحاجة إلى الداخل !!



# عري الهوامس الأيوا

## هوامش القصل الأول

#### (١) أيسخولوس: (حوالي ٥٢٥ - ٢٥١ قبل الميلاد)

شاعر إغريقى ، مبدع المأساة الكلاسيكية ، من بين تسعين عملاً دراميا ، أبقى لنا التاريخ سبعة من أعماله ، من بينها : الأورستيا ، وبروميثيوس مقيدا ، وأجاممنون ، وحاملات القرابين ، وايوميد ،

#### (۲) سوفوكليس: (حوالى ٤٩٦ - ٤٠٦ قبل الميلاد)

شاعر إغريقى ، مبدع المأساة الكلاسيكية ، ألف حوالى تسعين مأساة ، وثلاثين مسرحية ساتيرية ، حفظ أنا التاريخ منها سبع مآسى من بينها: آجاس ، وأنتيجونا ، والملك أوديب ، وإلكترا ، (أوديب ملك) و (أوديب في كولونا) ،

#### (۳) بروتاجونیست - Protagonist :

هو الممثل الأول في المسرح الإغريقي الذي يقوم بالتحاور مع الجوقه،

#### (۱۸۲۶ - ۱۷۹۳) : Talma - کاتالما (٤)

كان ممثلا فرنسيا فى "الكوميدى فرانسيز "، وعمل فى هذه المؤسسة مدربا وصاحب منهج فى التمثيل يقوم على الأداء الكلاسيكى الرصين،

#### (٥) السفايت المعلقة:

معلقات تعلق في سقف المسرح، وهي عبارة عن مواد من القماش تقوم بتغطية آلات الإضاءة، وكل الأجهزة والأدوات الساقطة من سقف المسرح،

#### (٢) الفلاسفة الوضعيون:

هم أصحاب الفلسفة التى وضعها أوجست كانت، وتعنى بالظواهر والوقائع اليقينية فحسب، مهملة كل تفكير تجريدى يعنى بالأسباب المطلقة ،

#### (۷) أندريه أنطوان - Andre Antoine (۱۹٤٣ – ۱۹۵۳):

فرنسى الجنسية، مخرج وممثل، واحد من أهم المبدعين المحدثين، والممثل الرئيسى أتيار الحركة الطبيعية في المسرح، مؤسس المسرح الحر - Théâtre Libre، قدم فوق خشبة مسرحه أعمالاً واقعية فرنسية وكذلك قدم أعمالاً مسرحية لكتاب غير فرنسيين من بينهم: هاوبتمان وسترندبرج وتولستوى وغيرهم، حاول في مسرحه أن يقرب الفن المسرحي بكل اطره من الحقيقة الحياتية، لفظ في أعماله الرمز والشمولية التي يمكن أن يتصف بهما الديكور المسرحي، اهتم اهتماما كبيرا بطراز الأداء التمثيلي وتطويعه لمفهوم العرض المسرحي وفردية الشخصيات، وبالمشاهد الجماعية، وفي العرض المسرحي وفردية الشخصيات، وبالمشاهد الجماعية، وفي الكتاب المسرحيين الشباب وإبداعاتهم، وفي سنوات ( ١٩٠٤ - الكتاب المسرحيان الشباب وإبداعاتهم، وفي مسنوات ( ١٩٠٤ - المسرح المهرة عمال البحر المهرة عام ١٩١٧، وكان ناقداً مسرحيا،

#### : ( ۱۹۶۲ - ۱۸۲۲ ) Edward Gordon Craig - جوردون کریج (۸)

مخرج إنجليزى ، وسينوغراف ، ومُنظر مسرحى - بدأ حياته الفنية ممثلا ، ثم قدم أول عمل مسرحى من إخراجه وتصميماته السينوغرافيه في عام ١٩٠١ ، يعد كريج بجوار أد ولف أبيا السويسرى من أهم التجريبيين الإصلاحيين لحركة المسرح العالمى ، إن كريج هو مبدع نظرية (خشبة المسرح التشكيلية الجديدة) ، خلق أسسا جديدة للمفهوم المسرحى لعناصر العرض المسرحى الجوهرية : (الإضاءة - التكوين المسرحى - المساحة - الفراغ - الحركة - الشخصيات) ، كما أن كريج أبدع مفهوما جديدا لدور المخرج المسرحى أو "المبدع المسرحى" - على حد تعبيره - باعتباره (فنانا شاملا) ، أسس المجلة المسرحيه : "القناع - Mask " واستمر صدورها في الفترة : (١٩٠٨ - ١٩٢٩) ، والف كتابا هاما بعنوان : "حول فن المسرح" عام ١٩١١ ،

## : (١٩٤٩ - ١٨٧٩) Jaques Copeau - عوبوه - ٩٤٩)

فرنسى الجنسية، مخرج وممثل ومُنكظر مسرحى، مصلح المسرح الفرنسى، أنشا مسرح "فيديو كولومبييه - Vieux Colombier "، أصلح من الفن المسرحى المرتبطة جذوره بتراث المسرح الشعبى، استخدم ما يطلق عليه "بخشبة المسرح العارية " دون وجود الإضاءة الأرضية الأمامية (Foot Lights)، واستخدم ديكورات قليلة التكاليف، واهتم اهتماما مكثفا بالممثل، وتعامل معه تعاملا فنيا قام على استكشاف طاقاته الإبداعية وتفجيرها،

#### (۱۰) السوبر / ماريونيت:

فكرة المصلح المسرحى الإنجليزى أ، ج، كريج، وهى تقوم على خلق شخصية خيالية تجمع ما بين الدمية المتطورة والإنسان، الدمية التى تؤدى مختلف الانفعالات والمساعر، دون أن تعكس ذاتها وهمومها كما يفعل (الممثل الحى)، وقد سعى المصلح المسرحى الكبير التخلص منه، فهو يريد من الممثل أن يكون دمية متطورة ترتدى قناعا للتعبير عن الشخصية،

#### : " Bread and Puppet - والدمى - الخبز والدمى (١١)

فرقة مسرحية أمريكية، تعد من أهم الظواهر المسرحية في سنوات الستينيات؛ ومازالت مستمرة في تواصل إنتاجها المسرحي، تقدم عروضاً مسرحية تشترك فيها "الدمي" البالغة طولها بضع سنتيمترات إلى خمسة أمتار ونصف المتر، ترتدى هذه الدمي أقنعة فوق وجوهها السس بيتر شومان - Peter Schumann هذه الفرقة وأدارها في نيويورك منذ عام ١٩٦١ • وفي السنوات (١٩٧٠ ـ ١٩٧٤) كانت تعمل تحت رعاية بعض الممولين والمؤسسات التي ساعدتها على الاستمرار والتواصل • تحاول هذه الفرقة أن تخلق نوعاً من المزج الكامل بين الفن والحياة • وتؤمن بالمسرح كالخبز ، حيث يمثل ضرورة حياتية أولية ، فتقتسم الخبز مع الجمهور ، بعد أن تقوم بصنعه بنفسها في شكل أقرب ما يكون إلى الطقس • تشترك الفرقة اشتراكا فعليا وحميميا في التظاهرات السياسية ؟ واللقاءات الجماهيرية المفتوحة، من أهم عروضها: "الحريق" في السنوات ( ۲۲ - ۲۱ - ۲۷ - ۱۹۶۸ ) وهو صرخة احتجاج ضد الحرب في فيتنام، و"جان دارك" في سنة (١٩٧٤)، و"فينوس" (١٩٨٠)، و"جويا" (١٩٨٠) وغيرها٠

#### : Antonin Artaud - انتونین ارتو (۱۲)

راجع كتاب ارتو لمارتين ايسلين، ترجمة: نعيم عاشور، صفحات ١٠٩ ـ ١٠٩ دار نشر "أسرة الأدباء والكتاب " ـ البحرين،

#### (۱۳) بیتر بروك - Peter Brook (ولد فی عام ۱۹۲۵):

إنجليزى الجنسية - من أهم المخرجين التجريبيين في عالم المسرح المعاصر، مخرج مسرحى (درامى وأوبرالى) وسينمائى، في معظم أعماله الفنية يقوم أيضا بالتصميمات السينوغرافية والموسيقية، كان مديرا فنيا لأوبرا (كوفنت جاردن) في سنوات (١٩٦٢ - ١٩٧١)، وكان واحدا من أهم مخرجي مسرح (رويال شكسبير كامبني)، ومنذ عام ١٩٧١ وهو يدير مركز الإبداع المسرحي الدولي (CICT)، تثير اهتمامات بروك قضيتان: لغة المسرح، وهي لغة يبحث عنها خارج اللغة الأنبية المنطوقة لفظأ، وكذلك يهتم بعلاقة المتفرج بالعمثل، وعلى الجانب الآخر؛ علاقة المنفرج بالعرض المسرحي،

أهم أعماله المسرحية: "مارا - صاد"، و"دقة بدقة"، و"الملك لير"، و"المهابهاراتا" وغيرها، من أهم كتبه التنظيريه:

(المساحة الفارغة) و (النقطة المتحولة - اربعون عاما على الستكشاف المسرح) وقد ترجمهما اللي العربية الناقد النابه فاروق عبد القادر .

#### (١٤) يوجنيو باربا - Eugenio Barba (ولد في عام ١٩٣٦ بإيطاليا):

مخرج، ومُنكظر مسرحي، معلم ومربى، مؤسس ومدير فرقة " أودين تياتر - Odin Theatret "، رحل إلى النرويج، وهناك في العاصمة "أوسلو" أكمل دراسته الجامعية، ليحصل على منحة دراسية يدرس فيها دراسة تطبيقية بقسم الإخراج المسرحي بأكاديمية المسرح، ثم عمل مع المصلح المسرحي الكبير البولندي يبيجي جروتوفسكى في مسرحه (اله 13 صفا) • درس بعد ذلك في الهند تقنيات الممثلين بمسرح الكاثاكالي الهندى و أنشأ في النرويج فيما بعد مسرحه (أودين تياتر) استفاد كثيرا من "المسرح الفقير" وصاحبه جروتوفسكى وحاول تنفيذ تطبيقاته بمسرحه أهم عروضه المسرحية "كاسباريانا" (١٩٦٧) و" فيراى " (١٩٦٩) و "رماد بریخت" (۱۹۸۰) و لایقوم مسرح باربا علی برنامج فنی محدد، إنه مع فريقه يبحث دائما عن المتفرج الجديد والأفكار الجديدة ، ويلفظ ذلك الذي لم ينجح أمام اختباراته ، يعود الاهتمام الأول في مسرحه بالممثل وتقنياته باعتباره هدفا في ذاته. وفي المرحلة التالية لذلك، يهتم باربا اهتماما بالغا بشخصية الممثل ومكانته في المسرح والمجتمع ومتغيراته الحضارية و قاد مسرحه للوصول إلى تكويس مسرح أطلق عليه "بالمسرح الثالث" باعتباره حركة اجتماعية للبشر النين يلفظون الأنماط الحياتية الجاهزة ، ويرتبطون معا بالفرقة ، ويتحدون معا لخلق مسرح يخرج عن الإطار التقليدي ، ويبقى مسرحه تحت تأثير " التجريب " ، ونفوذ الحركة الطليعية للبحث عن إمكانات إبداع علاقات جديدة، اجتماعية وإنسانية.

## (۱۵) ييجى جروتوفسكى - Jerzy Grotowski (ولد في عام ۱۹۳۳):

بولندى الجنسية، منظر مسرحى، مخرج مسرحى، معلم، مبدع أساليب جديدة لفن الممثل، من أهم أعماله المسرحية "الكراسى "ليونسكو و" العم فانيا " لتشيكوف، في عام ١٩٥٩ أصبح مديرا لمسرح (الـ ١٣ صفا - Teatr 13 Rzedow) أخرج في هذا المسرح عددا من الأعمال المسرحية - في هذه المرحلة - ذات طابع متميز ترتبط أوثق الارتباط بأساليبه الفنية المبكرة: "قابيل " لبايرون، "مستيريوم بوفو " لماياكوفسكى و "شاكونتالا " للكاتب المهندى "مسرحية "أكروبوليس " للكاتب المسرحى البولندى كاليداس، وتعد مسرحية "أكروبوليس " للكاتب المسرحى البولندى

فيسبيانسكى - من أهم أعمال جروتوفسكى التاسيسية لمسرحه السهام الذى ارتبط به طوال حياته " المعمل المسرحى - Teatr Laboratorium " الذى اقرأ كتابه المترجم " دروس فى مسرح جروتوفسكى التجريبى " الذى نشره المهرجان الدولى للمسرح التجريبى من ضمن إصداراته فى عام ١٩٩٣ من ترجمة د/ هناء عبد الفتاح،

## (۱۱) إرفين بيسكاتور - Ervin Piscator ( ۱۹٦٦ - ۱۸۹۳ )

مخرج ألمانى، مبدع فكرة المسرح السياسى للطبقة العاملة، من أهم المخرجين المجربين المسرحيين فى مسرحنا المعاصر، من أعماله المتميزة "أعداء البشر " لموليبر، و "الطبقة المتوسطة "لمكسيم جوركى، و "راسبوتين " لتولستوى و "شفايك " لهاشيك، وقد قدمت هذه الأعمال بمسرح " Piscator Bühne " فى الفترة ما بين (١٩٢٧ ما ١٩٢٧) بألمانيا،

#### : ( ۱۹۵۲ - ۱۸۹۸) Bertolt Brecht - بیرتولت بریخت - ۱۹۵۱)

المانی ، کاتب مسرحی ، شاعر ، منظر مسرحی ، مخرج مسرحی ، في الفترة (١٩٢٤ - ١٩٢٦) كان يعمل ككاتب ومخرج في مسرح ( Deutsches Theater ) بالاشتراك مع الفنان المسرحي الكبير "ماكس ر اینهار دت " • أنشأ مسرحه " بر لینر أنسامبل - Berliner Ensamble " مع زوجته الممثلة ذائعة الصيت "هيلينا فايجل " في عام ١٩٤٩ . لقد نفذ في مسرحه - عن وعي وبدقه - أهدافه التي كان يرمي الدعوة إليها في مسرحه: وعي تقديم مسرحيات طليعية / انحيازية، تقف بالمرصاد ضد بنية الطبقة الوسطى • وتحول مسرحه في سنواته الأولى إلى مُدافع عن الطبقة العاملة وحليف لها. وطبق نظريته المسرحية الجديدة "المسرح الملحمي " ونظر كله في كتابه الهام " الأورجانون الصغير للمسرح " في عام ١٩٤٩ ، وكانت المهمة الجوهرية لنظريته هي وقوفه ضد الإيهام المسرحي والدراما التقليدية، والتأكيد على السمة الخيالية للأحداث المسرحية، وأقام حاجزا وهميا في مواجهة الأحداث الدرامية التي يطلق عليها في نظريته "مؤثر الإغراب "، من أهم أعماله المسرحية التي تشكل أساسا في ربرتوار المسرح العالمي: "الإنسان كإنسان " (١٩٢٦) و "أوبرا الثلث بنسات " ( ۱۹۲۸ ) و "بنادق السيده كراير " ( ۱۹۳۷ ) ، "الفرع والفقر المدقع للرايخ الثالث " (١٩٣٨)، " الإنسان الطيب من ستسوان " ( ۱۹٤۰ ) وغيرها٠

## (۱۸) الکسندر تایروف - ۱۹۵۰ (۱۹۵۰ - ۱۹۵۰ (۱۹۵۰ - ۱۹۵۰ ):

مخرج روسى ، مؤسس (المسرح الصغير) ومديره بموسكو . كان من اهم دعاة المسرح الهادف ، الذى سيطر عليه النشكيل "الحركى ـ والإيقاعى " والموسيقى ، والصيغ النشكيلية .

#### (۱۹) يفجيني فاختانجوف - Jewgienij Vachtangov فاختانجوف - ۱۹۲۲ ) يفجيني

مخرج روسى ، وممثل ، منذ عام ١٩١١ وهو مرتبط "بمسرح الفن "بموسكو الذي أسسه ق ، ستانيسلافسكي ، وفي عام ١٩١٣ انشأ بجامعة موسكو فرقته الخاصة وأسماها "فرقة الاستوديو الدرامية " ؛ وفيما بعد تغير الاسم ليصبح فرقة "أستديو : Mchat الثالثة "اتسمت أعماله المسرحية بطابعها الفائتازي الواقعي الممتزج " بتون " ساخر وطابع من الجروتيسك ، من أهم أعماله المسرحية : "روزميرشولم "لهنريك ليسن عام ١٩١٨ ، و "اريك الرابع عشر " لأوجست سترندبرج عام ١٩٢١ ، و "معجزة القديس أنطوني " - لميتير لانك عام ١٩٢١ ، وغيرها ،

#### (۲۰) أ**دولف أبيا** - Adolphe Appia (۲۰)

سويسرى الجنسية، سينوغراف، منظر مسرحى، يشارك إدوارد كريج في عصره - أي في بدايات القرن العشرين - حركة الإصلاحات المسرحية الكبرى، وهي محاولات تنسم بالتنسيق المشترك للمساحة والفراغ فوق خشبة المسرح، وتتشكل عند أبيا من خلال المكعبات والمسطحات البسيطة وحركة الممثل، والموسيقى، وكذلك في استخدامات الإضاءة الجديدة، من أهم كتبه "Die Musik"،

#### : ( ۱۹٤٩ - ۱۸٦٨ ) G. Fochs - فوخس - (۲۱) جورج فوخس

المانى الأصل، كاتب مسرحى، مخرج ومنظر مسرحى، كان مديرا لمسرح Kiinstler Theater في ميونيخ بالمانيا في الفترة من (١٩٠٨ - ١٩٠٨)، مؤلف مسرحيات ونصوص "التعازى"، إخرج العديد من تلك النصوص التي يطلق عليها مسرحيات "الأسرار "، يعد واحدا من أهم المصلحين التربويين المسرحيين الكبار، من أهم كتبه "ثورة المسرح" عام ١٩٠١،

## (۲۲) أ • ج • كريج : انظر هامش رقم ٨ •

(٢٣) جاك كوبوه: انظر هامش رقم ٩٠

#### : Kraków - كراكوف (٢٤)

مدينة بولندية أثرية كانت عاصمة بولندا الثانية، تقع فى أقصى جنوبى بولندا تتميز بموقعها الثقافى البولندية البارز حيث نشأت فيها أهم التيارات المسرحية التجريبية والتشكيلية المعاصرة،

#### (۲۰) برونو یاشینسکی - Bruno Jasienski (۲۰) برونو یاشینسکی - ۱۹۰۱)

شاعر بولندى وكاتب دراما من أهم ممثلى تيار "جماعة المستقبليين " في العشرينيات واثلاثينينات من القرن العشرين في أوروبا وقدمت مسرحيته التجريبية "حفل مانيكان " على مسرحيته الهناجر بالقاهرة في يناير عام ١٩٩٦ للمرة الأولى في الوطن العربي، وهي من ترجمة د. هناء عبد الفتاح وإخراجه.

#### : Zakopane - زاکوبانی (۲۶)

هى منطقة جبلية تقع فى جنوب بولندا، من المدن البولندية التى تحوى أهم مسرحى تجريبى هو مسرح "فيتكيفيتش" الذى يديره المخرج النابه أنجى جوك - Andrzej Dziuk وهى مركز أساسى من مراكز الفنون البولندية،

(۲۷) أ · أنطوان : انظر هامش رقم ۷ ·

: ( ۱۹۳۸ - ۱۸۹۳ ) K. Stanislawski - ستانیسلافسکی ( ۲۸)

روسى الجنسية ، ممثل ومخرج ومنظر مسرحى ، اشترك فى عام ١٨٩٨ مع "فواديمير نيميروفيتش - دانتشينكو "فى إنشاء "مسرح الفن بموسكو - Mchat " إن ستانيسلافسكى مبدع أساليب فن الممثل ، المعتمدة على معاناة الممثل الداخلية للدور الذى يمثله ، ويطلق على هذا النظام : منهج ونظام ستانيسلافسكى التمثيلي ، وقد كان أول من قدم مسرحيات تشيكوف وجوركى ، واقترح في تنفينها منهجه الفنى الجديد ؛ فضلا عن إشرافه على عمله التربوى والقيام بالتدريس ، إن أعماله كمخرج قد أثرت تاتيرا كبيرا فى التطوير المستمر الفن المسرحى فى روسيا وخارجها ، وانتشرت نظرياته لتشكل منهجا جديداً فى فنون الأداء والتمثيل داخل المسارح فى إنحاء شتى من العالم ،

### (۲۹) ى • جروتوفسكى: انظر هامش رقم ١٥٠

#### : ( ۱۹٤٠ - ۱۸۷٤ ) Wsiewolod Meyerhold - مايورهولد - ۱۹٤٠ ):

روسى الجنسية ، مخرج ، ممثل ، كان ممثل (بمسرح الفن) فى موسكو فـى الفــترة (١٧٩٨ - ١٩٠٢) ، أخــرج فــى مســارح بترسبورج ، حيـت قـدم مسـرحيات الواقعيــين والرمزيــين (ايسـن وهاوبتمان وميتيرلانك) فى الفترة (١٩٢٠ - ١٩٣٠) ، أدار مسرحه الذى أسسه بنفسه وقدم فيه: "المفتش العام "لجوجول ، و "الحمام "، و" البقة "لماياكوفسكى ، يعد مايور هولد أحد المؤسسين المتيار الثورى فى المسرح الروســى ، وكان يبحث فيه دوما عن تيارات واتجاهات تغذى جماليات هذا المسرح ، ولغته ، ومن بينها "المسرح اللماح " المعتمد على الكلمة والرمز ، ومسرح العروض المسرحية المندمة ، والمسرح البنيوى ،

#### : ( ۱۹۶۹ - ۱۸۲۲ ) Moris Meterlink - موریس میتیرلانك - ۱۹۶۹ ( ۳۱)

كاتب بلجيكى، كان يكتب باللغة الفرنسية، وعضوا فى الأكاديمية الفرنسية، يعد الممثل الرئيسى للتيار الرمزى فى المسرح، تزخر

اعماله الدراميه بسمات النشاؤم والقلق، يعبر في مسرحه عن الإنسان الضعيف والمه في مواجهة القدر والموت، ومن أهم أعماله "العميان" ( ١٨٨١) و "مونافاتا "، وقد أثر تأثيرا كبيرا في الدراما الأوروبية، حصل على جائزة نوبل عام ١٩١١،

#### : Mchat - شات (۳۲)

اختصار لأسم "المسرح الأكاديمي الفنى لجمهوريات الاتحاد السوفيتي "
قبل سقوط هذه الدولة بسقوط التطام الشيوعي، "مسرح مكسيم
جوركي سابقا " ثم "مسرح الفن "، وقد اسسه المصلح المسرحي
الكبير ق، ستانيسلافسكي،

#### (۳۳) تادووش کانتور - Tadeusz Kantor (۳۳) تادووش کانتور - ۱۹۹۰

بولندی الجنسیة و رسام - سینوغراف - مخرج مسرحی - مؤسس الفرقة التجریبیة "کریکوت - ۲ " فی عام ۱۹۵۱ ویعد هذا المسرح اهم مراکز الفکر المسرحی الطلیعی والتجریبی فی بولندا والعالم والعالم والتحریب فی بولندا

- انظر كتاب "مسرح الموت عند كانتور - تيار ما بعد التجريبي " تاليف: يان كووسوفيتش ترجمه عن البولندية إلى العربية: د • هناء عبد الفتاح • من إصدارات المهرجان الدولى للمسرح التجريبي عام ١٩٩٤ •

#### : ( ۱۹٥٤ - ۱۸۸۷ )Leon Schiller - شیللر - ۲٤)

مخرج بولندى و تعاون بشكل رئيسى مع المسارح البولندية فى "وارسو" و "وودج - Lodz" و "لفوف - Lwow " وفى نشاطاته التجريبية الإبداعية - كمخرج شامل - ونلخص أعماله فى ثلث اتجاهات :

- (۱) المسرح الشعرى الشامل في تناوله الفنى عندما أخرج مسرحيته (۱) الأجداد) لميتسكيفيتش.
- (۲) والمسرح الموسيقى عندما أخرج مسرحية "باستوراوكا" وهى المسرحية التسعبى البولندى المسرحية الشعبى البولندى المسيحى٠
- (٣) كان معلما تربويا وأستاذا في المعهد الحكومي الفنون المسرحية في بدايات القرن العشرين بمدن وودج ، ووارسو ، كما كان مؤسسا ومحررا في المجلة المسرحية العلمية "ذاكرة المسرح"، وكان يكتب أيضا المقالات والدراسات ، من أهم كتبه " المسرح الشامل " و "بدايات مسرح جديد "،

(۳۵) أ • بیسكاتور : انظر هامش رقم ۱٦ •

(٣٦) يوزيف شاينا - Jozef Szajna (ولد في عام ١٩٢٢):

بولندى جنسية، فنان تشكيلى، سينوغراف، مخرج مسرحى، كان مديرا المسرح التجريبى "ستديو "، سُجنَ شاينا فى معسكرات الاعتقال النازية فى أثناء الحرب العالمية الثانية، اشترك مع جروتوفسكى فى إخراج العرض المسرحى الهام "أكروبوليس"، وفى عام ١٩٧٣ أصبح مديرا لمسرحه التجريبي "ستديو - Studio" يتعامل شاينا مع العرض المسرحى باعتباره رؤية بلاستيكية "تشكيلية "خالصة كانت السمة الغالبة على أعماله فى بداياتها مجرد تكوينات الأفق وتشكيلها من بين عناصر معلقة، مما يمنح المسرح خلفية منسجمة ذات أبعاد ثلاثة، من أهم أعماله "ربليكا" و"دانتون" و"سيرفانتيس" و"فاوست" ، توقف عن إدارته لمسرح ستديو التجريبي، ليصبح مخرجا مسرحيا متفرغا يخرج أعماله المسرحية "بقايا في بولندا وخارجها ومن بينها مصر، حيث أخرج مسرحية "بقايا ذاكرة" لمركز الهناجر الفنون بالتعاون مع المخرج المصرى هناء عبد الفتاح،

(٣٧) بيتر بروك : انظر هامش رقم (١٣) من هوامش الفصل الأول.

(٣٨) بيتر بروك : انظر كتابه "المساحة الفارغة " •

- ۱۸۸۵) Stanislaw Ignacy Witkiewicz - فيتكيفيتش (٣٩) (٢٩) (٢٩) :

كاتب دراما طليعى ومنظر مسرحى وفيلسوف طليعى، صاحب التيار الذى أطلق عليه "بالشكليين" داخل بولندا، تتصف دراماته بالسمة الجروتوسكية / الفانتازية، من أهم أعماله "الأم" و "المجنون والراهبة " و "فى قصر صغير " وغيرها من الأعمال المسرحية الطليعية،

(٤٠) إرفين أكسير - Erwin Axer (ولد في عام ١٩١٧):

بولندی، مخرج مسرحی، کان مدیرا للمسرح الحدیث - Teatr بمدینة وارسو، ویعد هذا المسرح من اهم المسارح البولندیة فی وارسو التی تقدم الدرامات البولندیة والعالمیة المعاصرة، کما کان اکسیر استاذا اکادیمیا، مارس نشاطاته المسرحیة فی الجبهة الرافضة المتمردة ضد الاحتلال النازی لبولندا وکان یطلق علیها "مسرح تحت الارض "، یاسره الالمان، وینقل الی لحدی معسکرات الاعتقال، یعود إلی بولندا عام ۱۹٤٥ ویرتبط (بالمسرح التجریبی الصغیر - Teatr Kameralny) بمدینة وودج البولندیة، یصف النقاد اکسیر بانه متخصص فی تفسیراته ورؤاه الجدیدة للربرتوار المسرحی/ الواقعی النفسی المعاصر، من اهم

اعماله: "اللعبة الزجاجية" لتنسى ويليامز، و"المومس الفاضلة" لسارتر، و "كورديان "لسووفاتسكى، و "الذباب "لسارتر، و"مستقبل ارتور أوى "لبريخت،

: ( ۱۹۰۷ - ۱۸۲۹ ) Stanislaw Wyspianski - فيسبيانسكى - ( ۱۹۰۷ - ۱۸۲۹ )

كاتب دراما ، شاعر ، رسام ، جرافيك ، مصلح مسرحى ، مصور الزهور ، ووجوه الأطفال ، والمناظر الطبيعية ؛ كما رسم لوحات جرافيك تصويرية للكتب ، صمم كسينوغراف عروضة المسرحية ، قام بتصميم الأثاث وديكورات العروض المسرحية المتسمة بطابعها الشعبى وموضوعاتها القومية ، ومن أهم أعماله الدرامية التي ألفها : "العرس أو حفلة زواج - Wyzwolenie " ، و "التحرير - Wyzwolenie " ، و التحرير - قومية ، ودارت معظم دراماته المسرحية حول موضوعات الثورات القومية ، كما نشاهد في "فتاة وارسو - Warszawianka " ، و " ليلة نوفمبر - Noc Listopadowa " ،

- (٤٢) ليون شيللر: انظر هامش رقم ٣٤٠
- (٤٣) أ جوردون كريج: انظر كتابه "حول فن المسرح" لمعرفة نظريته حول مايراه عن وظيفة المسرح المعاصر ، الباب الأول ·

\* \* \*

## هوامش الفصل الثانى

#### : Lajkonik - اللايكونيك (١)

احتفالات تقدم كل عام بمدينة كراكوف - Krakow الواقعة فى الجنوب البولندى، إحياء لذكرى درأ العدوان التترى على بولندا وغزوها فى القرن الثالث عشر الميلادى، والبطل الرئيسى فى هذه الاحتفالات الشعبية هو ممثل يمثل دور "فارس" ممتطيا فرسا صغيراً فى زى تترى يخترق شوارع المدينة،

#### (۲) شوبکا - Szopka:

وهو "ماكيت" يعد نموذجا مصغرا للإسطبل الذى ولدت فيه مريم العذراء ابنها السيد المسيح في فلسطين، تتواجد بداخله الشخصيات المقدسة على شكل تماثيل شعبية؛ ابدعتها قرائح الفنانين الشعبيين، وتقام مسابقات كل عام تنفق فيها مكافآت تشجيعية سخية تفوز فيها أفضل هذه "الماكيتات " المصغرة التي يطلق عليها "شوبكا"، وذلك للحفاظ على تقاليد هذا الفن الشعبي، فتوضع "الشوبكات " في الميدان الرئيسي لمدينة كراكوف أمام لجنة المسابقة المكونة من الميدان الرئيسي لمدينة وعلى رأسها محافظها، وتعرض خصيصا مسرحيات جماهير المدينة وعلى رأسها محافظها، وتعرض خصيصا مسرحيات على الإطلاق: باستوراوكا - Pastoralka ،

## (۱۸۲۹ - ۱۷۵۷) Wojciech Boguslawski - بوجوسوافسکی (۳) فویتشیخ بوجوسوافسکی

بولندى الجنسية، كان ممثلا وكاتب دراما ومعلما، يطلق عليه المؤرخون الأوروبيون "أب المسرح البولندى "، كان مديرا للمسرح القومى في وارسو وقد أنشاه في الفترة ما بين (١٧٨٨ - ١٩١٤) مع فترات انقطاع، عمل كذلك مديرا لمسارح بولندية أخرى، إنه مؤلف ومترجم لعدد من الأعمال المسرحية، ومن أهم أعماله المؤلفة "تاريخ المسرح البولندى القومى - Dzieje teatru narodowego "،

#### : ( ۱۸۵۵ - ۱۷۹۸ ) Adam Mickiewicz - اَدُم میتسکیفیتش - ( ۱۸۵۵ - ۱۷۹۸ )

أعظم شاعر بولندى فى تاريخ الشعر البولندى الرومانتيكى، كان يواصل فى بدايات ايداعاته الشعرية وكتاباته حركة "النتويسر الكلاسيكى " فى بولندا، ليصبح فيما يعد أهم مبدع من المبدعين الرومانتيكيين، بداية من قصيدته الهامة "قصيدة إلى الصبا والشباب "وقصيدة "الشعور والعقيدة "التى تعبر - بشكل واضح - عن عدم قدرة الطبيعة الإنسانية تفهم روح "الشعر الرومانتيكى " ، كان اتجاه العودة إلى مصادر القدرات الخيالية الإبداعية والعقائد عند ميسكيفيتش هو المنبع الرئيسي لكتاباته تحقيقا لبرنامجه الشعرى وفي الوقت ذاته مصدرا لشعوره بالتوازن الأخلاقي لذاته، ومعنى وجوده كشاعر وكاتب مسرحى - خاصة في نوعين من الشعر: أناشيده الشعرية ( Ballady ) وقصائده حول الحب، نستشف في أعماله المسرحية نموذجا المعصيان الرومانتيكي للفرد وتمرده في مواجهة العالم بقوالبه ولوائحه الاجتماعية، وشعورا بالسعادة الذاتية مواجهة العالم بقوالبه ولوائحه "الأجداد" .

#### (٥) الأجداد - Dziady (٥)

مسرحية بولندية شعرية ؛ الفيها الكاتب البولندي ميتسكيفيتش، وهي تعبر تعبيرا واضحا عن تمرد الفرد ضد العالم وما يدور فيه، يتكون العمل المسرحي من أربعة أجزاء : اثنان منها يرتكزان حول طقوس الموتى ، والاحتفال بها مع احتوانها المضمون الفكري السابق، أما الجزءان الثالث والرابع فيطرحان القضايا الإنسانية التاريخية والميتافيزيقية التي تمثل خلفيتها "بانوراما" للأقدار المأسوية للجيل الرومانتيكي، كما أن المسرحية تشير بإصبع الاتهام الصارخ نحو طبقة المثقفين البولنديين في نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر بأكمله باعتبارها بمثابة طبقة خادمة لاموقف لها،

## : ( ۱۸۱۲ - ۱۸۱۲ ) Zygmunt Krasinski - کراشینسکی - ۱۸۱۲ )

شاعر مسرحى بولندى، من أهم ممثلى النيار الرومانتيكى للمسرح البولندى فى القرن التاسع عشر، فى ايداعاته غالبا ما يربط فكره صراع الفرد مع العالم، برؤية تنتصر للجياع والفقراء، وتقف بالمرصاد ضد عالم الارستقراطيين المتخبط، ورجال المصارف وأصحاب المصانع، يتعامل فى مسرحه مع الثورة باعتبارها قوة تقوم بتغيير العالم بكل مخلفاته وقيمه المتهالكة، نشعر فى أعماله برؤية "أبوكاليبسية " مستحيلة، تمزج ظاهرة الثورة بماساة أبطالها ونواتهم، حيث تتشكل من لاوعيهم فكرة الثورة وتمتزج بذواتهم، ومن أهم أعماله: "السيد كراتسى "، و "الكوميديا اللالهية "،

## (٧) ستانيسواف فيسبيانسكى: انظر هامش رقم (٤١) من الفصل الأول.

- (٨) أ.ج. كريج: انظر هامش رقم (٨) من الفصل الأول.
- ( اليون شيللر: انظر هامش رقم (٣٤) من الفصل الأول ( المون شيللر: انظر هامش رقم (٣٤) من الفصل الأول (
- (١٠) تادووش كانتور: انظر هامش رقم (٣٣) من الفصل الأول ا
  - (١١) يوزيف شاينا: انظر هامش رقم (٣٦) من الفصل الأول ١
- (١٢) ييجى جروتوفسكى: انظر هامش رقم (١٥) من الفصل الأول ١

\* \* \*

.

.

## هوامش الفصل الثالث

- (١) أج ، كريج : انظر هامش رقم (٨) من هوامش الفصل الأول .
- (٢) ق ستانيسوافسكى: انظر هامش رقم (٢٨) من هوامش الفصل الأول.
  - (٣) ى جروتوفسكى: انظر هامش رقم (١٥) من هوامش الفصل الأول.
    - (٤) فعا ماير هولد: انظر هامش رقم (٣٠) من هوامش الفصل الأول.
- (۵) ف، نیمیروفیتش دانتشینکو Wlodzimierz Niemirowicz-Danczenko دانتشینکو ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۸۵۸ ) :

مخرج روسى، مدير مسرح، ناقد مسرحى، مؤلف دراما، اسس فى عام ١٨٩٨ مع المصلح المسرحى الكبير ستانيسلافسكى (مسرح الفن) بموسكو، وفى عام ١٩١٩ أسس (ستديو الموسيقى)؛ وكتب عددا من الدراسات المسرحية والأدبية، أهمها كتابه: "عن المسرح"،

## (۱۹۶۳ - ۱۸۷۳) Max Reinhardt - ماکس راینهاردت (۱۹۶۳ - ۱۸۷۳)

المانى الجنسية، واسمه الحقيقى ماكس جودمان - ممثل، ومخرج، قدم أولى أعماله كمخرج فى ملاهى وكباريهات برلين، ومنذ عام ١٩٠١ وهو يقدم عروضا من إخراجه لفرقة - " Scan und Rauch " التى أدارها بنفسه فيما بعد، اشتهر راينهاردت بتناوله الجديد لمسرح شكسبير وتفسيره الحديث له، وكذلك للمسرحيات الكلاسيكية من بينها " الملك أوديب " لسوفوكليس (١٩٠٩)، هاجر إلى أمريكا منذ عام ١٩٣٨ وبقى فيها حتى موته،

## : (۱۹۵۹ - ۱۸۹۰) Iwo Gall - ايفو جال - (۲)

فنان بولندی، سینوغراف، مخرج، مدیر لمسارح بولندیة متعددة، معلم تربوی، ادار ورشا تجریبیة فی فنون التمثیل فی سنوات ( ۱۹۶۱ - ۱۹۶۹)، اسس مسرح "الساحل" بمیناء "جدینیا - Gdynia" البولندی،

#### : Reduta - ریدوتا (۸)

مؤسسة مسرحية مارست أنشطتها في السنوات (١٩١٩ ـ ١٩٣٩) في بولندا السسها المصلح البولندي "يوليوش أوستيرفا ـ Juliusz معهدا التمثيل وفريقا مسرحيا Osterwa " احتوت هذه المؤسسة معهدا المتمثيل وفريقا مسرحيا منذ عام ١٩٢٤ يتغير اسم المؤسسه ويصبح "مسرح المعمل الذي تقام فيه تدريبات وعروض تجريبية مسرحية .

- (٩) يوزيف شاينا: انظر هامش رقم (٣٦) من هوامش الفصل الأول.
- (۱۰) تادووش كانتور: انظر هامش رقم (۳۳) من هوامش الفصل الأول.
  - (۱۱) آ ، میتسکیفیتش : انظر هامش رقم (٤) من هوامش الفصل الثانی،
    - : ( ۱۸۶۹ ۱۸۰۹ ) Juliusz Slowacki سووفاتسکی ( ۱۸۶۹ ۱۸۰۹ )

شاعر بولندى، مبدع الدراما الرومانتيكية البولندية "كورديان" و" فانتازى " و" بلادينا " و "الابن الفضى لسالومى " وغيرها، يعد سووفاتسكى مجددا فى مجال الوسائط والأدوات الفنية المسرحية الجديدة فى اللغة الدرامية، وتستسم مسرحياته الشعرية بطابعها القومى، حيث يناشد فيها التقدم الاجتماعى، ويعلن عن روح التمرد والعصيان ضد الأنظمة الاجتماعية والسياسية ذات الميول السمولية، كما نرى بوضوح فى مسرحياته " الملك / الروح " و " صامويل زبوروفسكى " ،

## هوامش الفصل الرابع والأخير

(۱) بول فورت - Paul Fort (۱۹۹۰ - ۱۹۹۰):

كاتب فرنسى، يرتبط اسمه ارتباطا وثيقاً بكتابات الرمزيين، من أهم أعماله من جزأين تحت عنوان: Palladis Francaises.

- (٢) ق ستانيسلافسكى: انظر هامش رقم (٢٨) من هوامش الفص الأول
  - (٣) أ · ج · كريج : انظر هامش رقم (٨) من هوامش الفصل الأول ·
    - (٤) أ أبيا: انظر هامش رقم (٢٠) من هوامش الفصل الأول •
- (٥) س فيسبيانسكى: انظر هامش رقم (٤١) من هوامش الفصل الأول
  - (۱) بارتیتورا Partytura :

يشتق هذا المصطلح من الكلمة الإيطالية: Partitura. ووفقا للمفهوم المسرحى يعنى: نسخه العرض المسرحى المليئة بملاحظات المخرج، أو المشرف على العمل الفنى (كما كان فى العصور الوسطى) والمتصل إتصالا وثيقا بالعرض المسرحى المقدم فوق الخشبة،

- (٧) تادووش كانتور: انظر هامش رقم (٣٣) من هوامش الفصل الأول.
  - (۱۹۳۱ فایدا Andrzej Wajda (ولد فی عام ۱۹۳۲):

بولندى الجنسية، مخرج سينمائى ومسرحى، من أهم أفلامه "الأجيال" و"العُرس - حفلة زواج " و " لا شئ للبيع " و " الأنسة من فيلك " و " الأرض الموعودة " و " ماكبث " و " الإنسان من حديد " و " الإنسان من مرمر " وغيرها من الأفلام البولندية والأوروبية، أما أعماله المسرحية فإنه يحاول أن يقلل من دور الإخراج المسرحي المنتخل في العمل المسرحي، وكذلك التقليل من دور الإضاءة والديكور ومفردات العرض المسرحية الدخيلة على الفن المسرحي من فنون اخرى لصالح فنون الأداء التمثيلي، ويبرز هذا الاتجاه بشكل واضح في مسرحية " عندما ينام العقل " للكاتب الاسباني : Buero واضح في مسرحية " عندما ينام العقل " للكاتب الاسباني : ما كالمنافي المسرحية والرسو عام واكناك بالمساحة (الفراغ) المسرحية والزمن المسرحي في علاقته وكذلك بالمساحة (الفراغ) المسرحية والزمن المسرحي في علاقته

الحيوية الديناميكية بخشبة المسرح وعلاقتها بالجمهور - ونشاهد ذلك بوضوح في مسرحيته "الأبله " لنوستويفسكي ، و"ناستازيا فيليبوفنا " لنفس المؤلف الروسي المذكور ، بمسرح "المسرح القديم - Teatr المنارح القديم - Stary " عام ١٩٧٧ ، ويخرج فايدا في عدد من المسارح التجريبية في أمريكا وبلدان أوروبا ، وما يزال يبدع أفلاما ومسرحيات تسم بطابعها الطليعي الجديد ،

- (٩) **الأجداد** Dziady : انظر هامش رقم (٥) من هوامش الفصل الثاني
  - (١٠) ل شيللر: انظر هامش رقم (٣٤) من هوامش الفصل الأول
    - : ( ۱۸۷۱ ۱۷۹۱ ) Augustin Eugne Scribe سکریب (۱۱)

كاتب دراما فرنسى - عضو الأكاديمية الفرنسية مبدع الكوميديا الاجتماعية والفودفيل ، الف عددا من الأعمال المسرحية : "ادريانا - Adrianna " وكذلك مسرحية " Decouvreur ". اشتهر فى التاريخ كمؤلف يكتب درامات تتسم بالصنعة المحبوكة ، والمواقف المرسومه والنهايات الجيده ، التى تدغدغ المتفرج حسيا ولاتدعه يفكر ،

## (۱۲) أليكسى أوستروفسكى - Aleksy Ostrowski (۱۲۸ - ۱۸۲۳):

كاتب دراما روسى و تخصص فى الدراما الواقعية التى تظهر لوحة ساخرة / ساتيرية للعادات والتقاليد والعلاقات الاجتماعية فى روسيا القرن التاسع عشر ويكتب فى مسرحياته تحديدا عن وسط تجار موسكو و من أهم أعماله المسرحية : "العاصفة "، و"وظيفة مُجزية "، و" ذكريات أفاق " .

- (١٣) ف مايور هولد: انظر هامش رقم (٣٠) من هوامش الفصل الأول.
  - (۱٤) شیمون سیرکوس Szymon Syrkus (۱۹۳۱ ۱۹۹۴):

بولندى، فنان معمارى، كان أستاذ مادة المعمار بكلية الهندسة بوارسو، مؤسس كثير من الأحياء السكنية والرؤية المعمارية للمدينة، أستفيد من خبرته فى المسرح، عندما اهتم المصلحون المسرحيون البولنديون بفكرة الإضاءات المسرحية الجديدة ومعمارها ذى الوظيفة الدرامية والمسرحية التجريبية، وكيفية خلق رابطة ما بين تشكيل الفضاء المسرحى ومعماره السينوغرافى،

### (۱۵) أنجى بروناشكو - Andrzej Pronaszko (۱۹۵۸ - ۱۸۸۵):

فنان بولندى: رسام، نحات، جرافيك، سينوغراف، واحد من أبرز الفنانين التشكيليين البولنديين ومبدعيه، ومن أهم الفنائين المسرحين السينوغراف الذين شاركوا في خلق التجريب المسرحي البولندى بالنصف الأول من القرن العشرين، تعاون مع رجل المسرح والمخرج (المؤلف) ليون شيللر في أعماله المسرحية،

وتوج هذا في أهم عمل مسرحي تجريب بولندى لهما في الثلاثينيات من هذا القرن وهو "الأجداد،

(١٦) آ • ميتسكيفيتش : انظر هامش رقم (٤) من هوامش الفصل الثانى •

(۱۷) ى • سووفاتسكى: انظر هامش رقم (۱۲) من هوامش الفصل الثالث •

(١٨) ب ، بروك : انظر هامش رقم (١٣) من هوامش الفصل الأول .

(١٩) س • إ • فيتكيفيتش : انظر هامش رقم (٣٩) من هوامش الفصل الأول •

\* \* \*

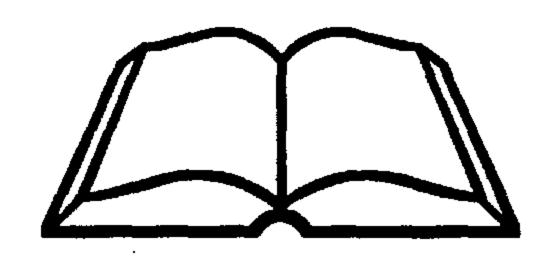

الكتاب: المسرح والتجريب ما بين النظرية والتطبيق

المؤلفة: باربارا لاسوتسكا - بشونياك.

المترجم: من مُنَظِّرى المسرح المصرى وأهم مخرجيه التجريبيين منذ الستينات حتى الآن. ولد في ١٣ ديسمبر عام ١٩٤٤ في القاهرة. أستاذ التمثيل والإخراج والنقد بأكاديمية الفنون. نشرت أول دراسة له في مجلة «المسرح» عن تجربته المسرحية الرائدة: «فرقة فلاحي قرية دنشواي المسرحية» في السبعينات. صدرت له مؤلفات وترجمات لعيون الدراما والمسرح البولنديين. من أهمها: «دروس في مسرح جروتوفسكي» عام ١٩٩٣. «جماليات فن الإخراج» ١٩٩٣. «ملامح المسرح البولندي التجريبي المعاصر» عام ١٩٩٦ – المجلس الأعلى للثقافة، «شيمبورسكا – شاعرة نوبل» عام ١٩٩٦، – المجلس الأعلى للثقافة. «مسرح جروتوفسكي عام ١٩٩٦، – المجلس الأعلى للثقافة. «مسرح جروتوفسكي عام ١٩٩٠، حاصل على جائزة المؤسسة الدولية للمسرح (ITI)

حاصل على جائزة أحسن مخرج مسرحى عن عام ١٩٩٨، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي، عن عام ١٩٩٨.



## المشروع القومى للترجمة

| ت : أحمد درويش                            | جون کوین                            | ١ - اللغة العليا (طبعة ثانية)           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| ت : أحمد فؤاد بلبع                        | ك. مادهو بانيكار                    | ٢ - الوثنية والإسلام                    |
| ت : شوقى جلال                             | جورج جيمس                           | ٣ التراث المسروق                        |
| ت: أحمد الحضري                            | انجا كاريتنكوفا                     | ٤ - كيف تتم كتابة السيناريو             |
| ت : محمد علاء الدين منصور                 | إسماعيل فصبيح                       | ه - تريا في غيبوية                      |
| ت : سعد مصلوح / وفاء كامل فايد            | ميلكا إفيتش                         | ٦ – اتجاهات البحث اللساني               |
| ت : يوسف الأنطكي                          | لوسىيان غولدمان                     | ٧ - العلوم الإنسانية والفلسفة           |
| ت : مصطفی ماهر                            | ماكس فريش                           | ٨ - مشعلو الحرائق                       |
| ت : محمود محمد عاشور                      | أندرو س. جودي                       | ٩ - التغيرات البيئية                    |
| ت: محمد معتصم وعبد الجليل الأزيي وعمر حلى | جيرار جينيت                         | ١٠ - خطاب الحكاية                       |
| ت: هناء عبد الفتاح                        | فيسوافا شيمبوريسكا                  | ۱۱ – مختارات                            |
| ت : أحمد محمود                            | ديفيد براونيستون وايرين فرانك       | ١٢ - طريق الحرير                        |
| ت : عبد الوهاب علوب                       | روپرتسن سمیث                        | ١٣ – ديانة الساميين                     |
| ت : حسن المودن                            | <b>ج</b> ان بیلمان نویل             | ١٤ - التحليل النفسي والأدب              |
| ت: أشرف رفيق عفيفي                        | إدوارد لويس سميث                    | ١٥ - الحركات الفنية                     |
| ت: لطفي عبد الوهاب/فاروق القاضي/حسين      | مارتن برنال                         | ١٦ - أثينة السوداء                      |
| الشيخ/منيرة كروان/عبد الوهاب علوب         |                                     |                                         |
| ت : محمد مصطفی بدوی                       | فيليب لاركين                        | ۱۷ – مختارات                            |
| ت : طلعت شاهين                            | مختارات                             | ١٨ – الشعر السائي في أمريكا اللاتينية   |
| ت : نعيم عطية                             | چورج سفیریس                         | ١٩ - الأعمال الشعرية الكاملة            |
| ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح     | ج. ج. كراوثر                        | ٢٠ قصة العلم                            |
| ت: ماجدة العناني                          | صمد بهرنجى                          | ٢١ خوخة وألف خوخة                       |
| ت: سيد أحمد على الناصري                   | جون أنتيس                           | ٢٢ - مذكرات رحالة عن المصريين           |
| ت: سعيد توفيق                             | هانز جيورج جادامر                   | ۲۳ - تجلى الجميل                        |
| ت : بکر عباس                              | باتريك بارندر                       | ٢٤ – ظلال المستقبل                      |
| ت: إبراهيم النسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومى            | ۲۵ – مثنوی                              |
| ت : أحمد محمد حسين هيكل                   | محمد حسين هيكل                      | ٢٦ – دين مصر العام                      |
| ت: نخبة                                   | مقالات                              | ۲۷ – التنوع البشرى الخلاق               |
| ت : منى أبو سنه                           | جون لوك                             | ۲۸ – رسالة في التسامح                   |
| ت : بدر الديب                             | جيمس ب، كارس                        | ۲۹ – الموت والوجود                      |
| ت: أحمد فؤاد بلبع                         | ك. مادهو بانيكار                    | ٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)              |
| ت: عبد الستار الطوجي/ عبد الوهاب طوب      | جان <sub>مسوفاجیه</sub> - کلود کاین | ٣١ مصادر دراسة التاريخ الإسلامي         |
| ت : مصطفى إبراهيم فهمى                    | ديفيد روس                           | ٣٢ – الانقراض                           |
| ت : أحمد فؤاد بلبع                        | i. ج. <b>هوبکن</b> ز                | ٣٣ - التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغربية |
| ت : د. حصة إبراهيم المنيف                 | روجر آلن                            | ٣٤ – الرواية العربية                    |

| ت : خلیل کلفت                               | پول . ب . ديكسون                | ٣٥ - الأسطورة والحداثة                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ت : حياة جاسم محمد                          | والاس مارتن                     | ٣٦ - نظريات السرد الحديثة                                         |
| ت : جمال عبد الرحيم                         | بريجيت شيفر                     | ٣٧ – واحة سيوة وموسيقاها                                          |
| ت : أنور مغيث                               | آلن تورين                       | ٢٨ - نقد الحداثة                                                  |
| ت : منیرة كروان                             | بيتر والكوت                     | ٢٩ - الإغريق والحسد                                               |
| ت : محمد عيد إبراهيم                        | أن سكستون                       | ٤٠ – قصائد حب                                                     |
| ت: عاطف أحمد / إبراهيم فتحي / محمود ملجد    | بيتر جران                       | ٤١ - ما بعد المركزية الأوربية                                     |
| ت : أحمد محمود                              | بنجامين بارير                   | ٤٢ – عالم ماك                                                     |
| ت: المهدى أخريف                             | أوكتافيو پاڻ                    | ٤٣ - اللهب المزدوج                                                |
| ت : مارلين تادرس                            | ألدوس هكسلى                     | ٤٤ – بعد عدة أصياف                                                |
| ت : أحمد محمود                              | روبرت ج بنيا - جون ف أ فاين     | ه٤ - التراث المغدور                                               |
| ت : محمود السيد على                         | بابلو نيرودا                    | ٤٦ – عشرون قصيدة حب                                               |
| ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                     | ٤٧ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (١)                                |
| ت : ماهر جویجاتی                            | فرانستوا دوما                   | ٤٨ - حضارة مصر الفرعونية                                          |
| ت : عبد الوهاب علوب                         | ه . ت ، نوریس                   | ٤٩ – الإسلام في البلقان                                           |
| ت: محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ             | ٥٠ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير                               |
| ت : محمد أبو العطا                          | داريو بيانويبا وخ. م بينيالستى  | ٥١ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية                                |
| ت: لطفى فطيم وعادل دمرداش                   | بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . | ٥٢ – العلاج النفسي التدعيمي                                       |
|                                             | روجسيفيتز وروجر بيل             |                                                                   |
| ت : مرسى سىعد الدين                         | أ . ف ، ألنجتون                 | ٥٣ - الدراما والتعليم                                             |
| ت : محسن مصيلحي                             | ج . مايكل والتون                | ٥٤ - المفهوم الإغريقي للمسرح                                      |
| ت : على يوسىف على                           | چون بولکنجهوم                   | •                                                                 |
| ت : محمود علی مکی                           | فديريكو غرسية لوركا             | ٦٥ - الأعمال الشعرية الكاملة (١)                                  |
| ت: محمود السيد ، ماهر البطوطي               | فديريكو غرسية لوركا             | ٥٧ - الأعمال الشعرية الكاملة (٢)                                  |
| ت : محمد أبو العطا                          | فديريكو غرسية لوركا             | ۸ه – مسرحیتان                                                     |
| ت: السيد السيد سهيم                         | كارلوس مونييث                   | ٩ه – المحبرة                                                      |
| ت: صبرى محمد عبد الغنى                      | جوهانز ايتين                    | ٦٠ – التصميم والشكل                                               |
| مراجعة وإشراف: محمد الجوهري                 | شارلوت سيمور – سميث             | ٦١ - موسوعة علم الإنسان                                           |
| ت : محمد خير البقاعي .                      | رولان بارت                      | ٦٢ – لذَّة النَّص                                                 |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                  | رينيه ويليك                     | ٦٣ - تاريخ النقد الأسبى الحديث (٢)                                |
| ت : رمسیس عوض ،                             |                                 | ٦٤ – برتراند راسل (سيرة حياة)                                     |
| ت : رمسیس عوض ،                             |                                 | ٦٥ - في مدح الكسل ومقالات أخرى                                    |
| ت: عبد اللطيف عبد الحليم                    |                                 | ٦٦ – خمس مسرحيات أندلسية                                          |
| ت: المهدى أخريف                             |                                 | ٦٧ – مختارات                                                      |
| ت: أشرف الصباغ                              | فالنتين راسبوتين                | ٦٨ - نتاشا العجوز وقصص أخرى                                       |
| ت: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى         | ·                               | <ul> <li>١٩ - العالم الإسالامي في أولئل القرن العثيرين</li> </ul> |
| ت: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد               | أوخينيو تشانج رودريجت           | ٧٠ – ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية                                |

| ٧١ - السيدة لا تصلح إلا للرمى                     | داريو فو                  | ت : حسين محمود                |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ٧٢ – السياسى العجوز                               | ت . س . إليوت             | ت : فؤاد مجلی                 |
| ٧٣ - نقد استجابة القارئ                           | چين . ب . توميکنز         | ت : حسن ناظم وعلى حاكم        |
| ٧٤ - صلاح الدين والمماليك في مصر                  | ل . ا . سىمىنوقا          | ت : حسن بيومي                 |
| ٧٥ - فن التراجم والسير الذاتية                    | أتدريه موروا              | ت : أحمد درويش                |
| ٧٦ - چاك لاكان وإغواء التحليل النفسي              | مجموعة من الكتاب          | ت: عبد المقصود عبد الكريم     |
| ٧٧ - تاريخ النقد الأنبي الحديث ج ٢                | رينيه ويليك               | ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد     |
| ٧٨ - العولمة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية | رونالد روبرتسون           | ت: أحمد محمود ونورا أمين      |
| ٧٩ - شعرية التأليف                                | بوريس أوسبنسكي            | ت: سعید الفائمی وناصر حلاوی   |
| ۸۰ - بوشكين عند «نافورة الدموع»                   | ألكسندر بوشكين            | ت : مكارم الغمرى              |
| ٨١ – الجماعات المتخيلة                            | بندكت أندرسن              | ت: محمد طارق الشرقاوي         |
| ۸۲ – مسرح میجیل                                   | ميجيل دى أونامونو         | ت: محمود السبيد على           |
| ۸۳ – مختارات                                      | غوتفرید بن                | ت : خالد المعالي              |
| ٨٤ - موسىوعة الأدب والنقد                         | مجموعة من الكتاب          | ت : عبد الحميد شيحة           |
| ٥٨ - منصور الحلاج (مسرحية)                        | صلاح زكى أقطاى            | ت: عبد الرازق بركات           |
| ٨٦ - طول الليل                                    | جمال میر صادقی            | ت : أحمد فتحى يوسف شتا        |
| ٨٧ نون والقلم                                     | جلال آل أحمد              | ت: ماجدة العناني              |
| ٨٨ - الابتلاء بالتغرب                             | جلال آل أحمد              | ت: إبراهيم الدسوقي شتا        |
| ٨٩ - الطريق الثالث                                | أنتونى جيدنز              | ت: أحمد زايد ومحمد محيى الدين |
| ٩٠ – وبسم السيف                                   | میجل دی ترباتس            | ت: محمد إبراهيم مبروك         |
| ٩١ - للسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق          | باربر الاسوستكا           | ت: محمد هناء عبد الفتاح       |
| ٩٢ – أساليب ومضامين المسرح                        |                           |                               |
| الإسبانوأمريكي المعاصر                            | كارلوس ميجل               | ت : نادية جمال الدين          |
| ٩٣ – محدثات العولمة                               | مايك فيذرستون وسنكوت لاش  | ت : عبد الوهاب علوب           |
| ٩٤ – الحب الأول والصبحبة                          | صمويل بيكيت               | ت: فوزية العشماوي             |
| ٩٥ - مختارات من المسرح الإسباني                   | أنطونيو بويرو باييخو      | ت: سرى محمد محمد عبد اللطيف   |
| ٩٦ - ثلاث زنبقات ووردة                            | قصص مختارة                | ت: إبوار الخراط               |
| ۹۷ – هوية فرنسا                                   | فرنان برودل               | ت: بشیر السباعی               |
| ٩٨ - الهم الإنساني والابتزار الصهيوني             | نماذج ومقالات             | ت : أشرف الصباغ               |
| ٩٩ تاريخ السينما العالمية                         | ديڤيد روبنسون             | ت: إبراهيم قنديل              |
| ١٠٠ – مساطة العولمة                               | بول هيرست وجراهام تومبسون | ت: إبراهيم فتحى               |
| ١٠١ – النص الروائي (تقنيات ومناهج)                | بيرنار فاليط              | ت : رشید بنحدو                |
| ١٠٢ - السياسة والتسامح                            | عبد الكريم الخطيبي        | ت: عز الدين الكتاني الإدريسي  |
| ۱۰۳ - قبر ابن عربی یلیه آیاء                      | عبد الوهاب المؤدب         | ت : محمد بنیس                 |
| ۱۰۶ - أوبرا ماهوجني                               | برتولت بريشت              | ت: عبد الغفار مكاوى           |
| ١٠٥ - مدخل إلى النص الجامع                        | چیرارچینیت                | ت: عبد العزيز شبيل            |
| ١٠٦ - الأدب الأندلسيي                             | د. ماریا خیسوس روبییرامتی | ت : د، أشرف على دعدور         |

| ١٠٧ ~ صورة الفدائي في الشعر الأعربكي المعاصر  | نخبة                  | ت: محمد عبد الله الجعيدي       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ١٠٨ – ثلاث براسات عن الشعر الأنبلسي           | مجموعة من النقاد      | ت: محمود علی مکی               |
| ١٠٩ - حروب المياه                             | چون بولوك وعادل درويش | ت : هاشم أحمد محمد             |
| ١١٠ - النساء في العالم النامي                 | حسنة بيجوم            | ت : منی قطان                   |
| ١١١ - المرأة والجريمة                         | فرانسيس هيندسون       | ت : ريهام حسين إبراهيم         |
| ١١٢ - الاحتجاج الهادئ                         | أرلين علوى ماكليود    | ت : إكرام يوسف                 |
| ۱۱۲ – راية التمرد                             | سادى پلانت            | ت : أحمد حسان                  |
| ١١٤ - مسرحينا حصاد كونجي وسكان المستنقع       | وول شوينكا            | ت : نسیم مجلی                  |
| ١١٥ - غرفة تخص المرء وحده                     | فرچينيا وولف          | ت : سمية رمضان                 |
| ١١٦ - امرأة مختلفة (درية شفيق)                | سينثيا نلسون          | ت : نهاد أحمد سبالم            |
| ١١٧ - المرأة والجنوسة في الإسلام              | ليلى أحمد             | ت: منى إبراهيم، وهالة كمال     |
| ١١٨ - النهضة النسائية في مصر                  | بث بارون              | ت : لميس النقاش                |
| ١١٩ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق           | أميرة الأزهري سنيل    | ت : بإشراف/ رؤوف عباس          |
| ١٢٠ - الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط | ليلى أبو لغد          | ت: نخبة من المترجمين           |
| ١٢١ - الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية   | فاطمة موسىي           | ت: محمد الجندى ، وايزابيل كمال |
|                                               |                       |                                |

## ( نحت الطبع )

| المختار من نقد ت . س . إليوت             | مصر القديمة التاريخ الاجتماعي                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| عالم التليفزيون بين الجمال والعنف        | المخوف من المرايا                                  |
| الأدب المقارن                            | العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل      |
| الفجر الكاذب                             | عدالة الهنود                                       |
| الشعر الأمريكي المعاصر                   | چان كوكتو على شاشة السينما                         |
| نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان      | الأرضة                                             |
| الشرق يصعد ثانية                         | مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية                     |
| الجانب الديني للفلسفة                    | غرام الفراعنة                                      |
| الولاية                                  | نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة   |
| تقافة العولمة                            | القصة القصيرة (النظرية والتقنية)                   |
| الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية | صاحبة اللوكاندة                                    |
| حيث تلتقى الأنهار                        | التجربة الإغريقية: حركة الاستعمار والصراع الاجتماع |
| النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس        | العنف والنبوءة                                     |
| المدارس الجمالية الكبرى                  | خسرو وشيرين                                        |
| التحليل الموسيقي                         | العمى والبصيرة (مقالات في بلاغة النقد المعاصر)     |
| الإسكندرية: تاريخ ودليل                  | وضع حد                                             |
| مختارات من الشعر اليوناني الحديث         | التليفزيون في الحياة اليومية                       |
| بارسيفال                                 | انطوان تشیخوف<br>انطوان تشیخوف                     |
| اثنتا عشرة مسرحية يونانية                | مختارات من المسرح الإسباني المعاصر                 |
|                                          | الراحان المسري بالمباعي المستدر                    |

رقيم الإيداع 99/1070Σ المركز المصرى العربى ت: ١٥٦٥٧٠

لايهدف هذا الكتاب إلى القيام بتقييم لحركة التجريب المسرحى العالمى، أو تحليل لها، ولايسعى للقيام بتأريخ للمسرح التجريبى المعاصر، الذى تعود بداياته للنصف الثاني من القرن العشرين وحتى الآن. يهدف الكتاب بلاريب إلى تفسير مصطلح «التجريب المسرحى» وتأويله منذ الخطوات الأولى لظهوره في التاريخ.

وتحاول المؤلفة البولندية تخليص المسرح مما شاب حركة التجريب المسرحي في السنوات الأخيرة من زيف وتصنع وتطاول على أصبالة المطروح وغيير المستند على جذور الفن المسرحي الخالص.

يسعى الكتاب إلى التوكيد على أن التجريب المسرحى يتزامن مع تطورات حركة المسرح العالى برمتها، وتثبت المؤلفة - بهذا المفهوم - أن التجريب ليس مجرد موضة أو «تقليعة» تتغير لمجرد التغيير، إنما يصاغ منطلقًا من الوعى الضدى بنقض المسلمات، غير معترف بالثوابت والمطلقات.

إنه فعل الاكتشاف في أراض مجهولة بعد، تقوم على محاولات المبدعين المسرحيين لإثراء مفردات التجرية المسرحية، وتسعى إلى تعدد وظائفها.

لذلك تعيد الناقدة البولندية الكبيرة إلى المسرح التجريبي رونقه، وتضعه في أتون تطور مفردات لغة العرض المسرحي، فيصبح هذا التجريب عبر منطوق ما تطرحه صنوا للجديد، وقريناً للحداثة، وقاعدة أصبلة للإبداع الفكري والفني المعاصرين.



